المنتقى الصحيح من



والطرائف والشعرالفصيح



اسم الكتاب: المنتقى الصحيح من روائع القصص والطرائف والشعر الفصيح إعداد الأستاذ:أبي الصديق عبد الوهاب بن صالح بن محمدأبو خلبة الحدائي رقم الإيداع: ٢٠١٧/١٦٧٥٩.

نوع الطباعة: لون واحد.

عدد الصفحات: ٤٨٠.

القياس: ١٧ ×٢٤.

مِحْفُوطِكَ جَمَيْعِ لِحِقُونٌ جَمِيْعِ الْحِقُونَ

تجهیزات فنیة: مکتب دار الإیمان للتجهیزات الفنیة أعمال فنیة وتصمیم الغلاف أ/ یسری حسن.

#### Y+1V

#### الإدارة

لَّ الْهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا



E-mail

۱۹ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية. تليفاكس ، ٥٤٥٧٧٦٥ - ٥٢٢٢٠٠٢

dar aleman@hotmail.com

#### دار الإيمان المتحدة

أمام مستشفى الصوفي - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة ذمار

جوال: ۷۷۵۳،۹۹۳۵

## المنتقى الصحيح من



والطرائفوالشعرالفصيح

تأليف أبي الصديق عبد الوهاب بن صالح بن محمد أبو خلبة الحدائي







#### المقدمة

#### أما بعد:

فيسرني أن أقدم لإخواني القراء الكرام كتابي: «المنتقى الصحيح من روائع القصص والطرائف والشعر الفصيح» يضم ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: روائع القصص.

المبحث الثاني: الطرائف.

المبحث الثالث: الأشعار.

#### ولكل مبحث من هذه الثلاث منزلة في الأدب الإسلامي:

وقد بين منزلة القصص فضيلة الشيخ عمر بن سليان الأشقر رَحْمَهُ اللّهُ في كتابه: «الرسول عَلَيْ وأصحابه في صحيح الحديث النبوي» ص (١٤) فقال تحت عنوان: أهمية القصص: «القصص لون من ألوان الأدب، يقبل الناس عليه ما لا يقبلون على غيره، فهو حبيب إلى نفوسهم، أثير عندهم، تهواه النفوس وتطرب له القلوب، وتصغي إليه الأسماع، ولأهميته، فقد تعددت أنواعه في هذا العصر، فمنه: الرواية، وهي القصة الطويلة الكثيرة الأشخاص المتشابكة المواقف والحوادث ومنه القصة القصيرة، وتسمى: الأقصوصة، ومنه: القصص الرمزية».

<u> حوارئع القصِّس</u>

وقد صار فن القصص ذائعًا ومنتشرًا -قديمًا وحديثًا- وله أهلٌ وأعلام.

والمكتبة الإسلامية مليئة بالقصص والحكايات الإخبارية، تجدها مدونة في كتب خاصة أو منثورة هنا وهناك، وأجمعها: كتب التواريخ والسير والتراجم وقد شاب كثيرًا منها: الأساطير والخرافات والضعف والوهن، وكم نسمع ونقرأ من هذا القبيل، وفي ذلك ضرر عظيم على القاص والمقصوص عليه، بل إن بعضها قد يفسد العقائد والأخلاق.

ولما كان الأمر على ما ذكرتُ حرصت في كتابي المذكور أن لا أذكر إلا ما ثبت من القصص الهادفة التي تعين المرء على إصلاح سيره إلى الله.

أما الطرائف، ففي «لسان العرب» (٣/ ٣٢٨) ما نصه: «وفي حديث ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا كان يقول إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضوا. وذلك لما خاف عليهم الملال أحب أن يريحهم، فأمرهم بالإحماض، بالأخذ في ملح الكلام والحكايات.

وأخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم (٦٥٥) بسند صحيح عن حماد بن زيد قال: كان الزهري يحدث ثم يقول: «هاتوا من أشعاركم هاتوا من أحاديثكم فإن الأذن مجّاجة والنفس حمضة».

قال الأزهري -مبينًا معنى كلام الزهري-: «المعنى: أن الآذن لا تعي كل ما تسمعه، وهي مع ذلك ذات شهوة لما تستظرفه من غرائب الحديث ونوادر الكلام». «لسان العرب» (٣٢٨/٣).

#### ويقول أبو محمد بُديل بن إبراهيم الصوفي المرجى: ‹››

«إن الأشراف والعقلاء تعجبهم المُلح» وسبب هذه المقالة ما قاله السمعاني

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قرية كبيرة بين هَمَذان وبغداد، وسماها ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٥/ ١٠١) مرج الموصل.

في كتابه «المنتخب من معجم شيوخه» (١/ ٤٨٠-٤٨١): «سمعت أبا محمد بُديل بن إبراهيم الصوفي ينشد لبعضهم:

يا أيها السائل عند منزلي نزلت في الخان على نفسي يغدو علي الخبز من خابزٍ لا يقبل الوهن ولا يُنسي أكل من كيسي ومن كسوي حتى لو أوجعني ضرسي

قلت: -أي: السمعاني-: ولهذه الأبيات قصة: ...[عن] عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: أنشدت محمد بن عمران قاضي المدينة وكان أعقل من رأيت من القرشيين، فذكرت هذه الأبيات الثلاثة، فقلت له: أصلحك الله إن هذه لا تشبهك، فقال لي: ويحك إن الأشراف والعقلاء تعجبهم المُلح».

وقد سرت في كتابة الطرائف -خصوصًا المنقولة من كتاب العلامة العمراني -حفظه الله ونفع به- وكتاب القاضي الأكوع رَحِمَهُ أَللَّهُ وسيأتي ذكر هما- أن أنقل الطريفة كما هي باللهجة المحكية ولا أسيغها في قالب أفضل وأحسن، كي تظل الطريفة بنكهتها ولذتها العامية.

وفي هذا يقول الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» (١/٣٠١): «إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام، وملحة من ملح الحشوة والطغام، فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب، أو تتخير لها لفظا حسنًا، أو تجعل لها من فيك مخرجا سريًا، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها، ويخرجها من صورتها، ومن الذي أريدت له، ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها».

وأما الشعر فبين منزلته الرسول عليه بقوله: «إن من الشعر لحكمة» أخرجه

البخاري رقم (٦١٤٥)، من حديث أبيِّ بن كعب رَضِاللَّهُ عَنهُ .

قال ابن بطال: «ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى و تعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له ، فهو حسن مرغب فيه وهو المراد في الحديث بأنه حكمة» نقلاً من «فتح الباري» (١٠/ ٥٤٠).

وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٥٤٠): «قوله: «إن من الشعر حكمة» أي: قولاً صادقًا مطابقًا للحق، وقيل: أصل الحكمة المنع، فالمعنى: إن من الشعر كلامًا نافعًا يمنع من السفه».

ولما كان موضوع ما كتبت فيه واسعًا، رأيت أن يكون كتابي هذا أكثر من مجموعة، مع علمي أنني لن أستطيع حصر ذلك، وما لا يدرك كله لا يفوت كله.

فإليك أخي الكريم المجموعة الأولى من « المنتقى الصحيح» ، والله أسأل أن ينفع به من يشاء من عباده، وأن يضع له القبول بين عباده الصالحين، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وكتبه أبو الصديق عبد الوهاب بن صالح بن محمد أبو خلبة الحدائي دار الحديث بمعبر حرسها الله هاتف: ٥٩٦٧٧٧٧٢٩٠٦٥٠

## المبحث الأول

## روائع القصص

## المبحث الأول: روائع القصص حفظ الله لأوليائه وكبت أعدائهم



عن أبي هريرة وَعَلِيّهُ عَنهُ قال: قال النبي على: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي، ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي، إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله »، قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة، قال: «قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ تصلي، وتقول: اللهم إن كنت امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله »، قال عبد الرحمن، قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: «فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية، أو في الثالثة، هويان والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانًا ، ارجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عَيْهِ السَّكَمُ ، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة».

أخرجه البخاري رقم (٢١٢٧)، ومسلم رقم (٢٣٧١).

#### عظيم الثقة بالله رب العالمين



عن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا: «أول ما اتخذ النساء المنطق (۱) من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة (١) فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعها هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفّى (٣) إبراهيم منطلقًا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذًا؟ ، قال: نعم، قالت: إذًا لا يضيعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية(٤) حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورفع يديه فقال: ﴿ رَّبُّنَا إِنِّي أَسَّكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِند بَيْنِكَ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]- حتى بلغ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، وجعلت أم إسهاعيل ترضع إسهاعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوَّى، أو قال يتلبط (٥)، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا ، فهبطت من الصفاحتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا ، ففعلت ذلك سبع مرات.

<sup>(</sup>١) المنطق: ما يشد به الوسط.

 <sup>(</sup>٢) الدوحة: هي الشجرة الكبيرة.
 (٣) قفى: أي: ولى راجعًا.

<sup>(</sup>٤) اسم موضع بمكة.

<sup>(</sup>٥) أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها.

قال ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهُما: قال النبي عَيْكِيِّه: «فذلك سعى الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت صه - تريد نفسها -، ثم تسمعت، فسمعت أيضا، فقالت: قد أسمعتَ إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوِّضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي على: «يرحم الله أم إسهاعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء -، لكانت زمزم عينا معينًا» قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإن ها هنا بيت الله، يبنى هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء(١) فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرًا عائفًا(٢) فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا (٣) أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم.

قال ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُما : قال النبي عَلَيْهِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس " فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلم أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في

<sup>(</sup>١) اسم موضع في مكة.

<sup>(</sup>٢) هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. (٣) أي: رسولاً.

ضيق وشدة، فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئًا ، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنَّا في جهد وشدة، قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول غير عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها، وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال: ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال النبي عَلَيْهُ: «ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهم الا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عَلَيْهِ السَّلَمُ، ومُريه يثبت عتبة بابه، فلم جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانًا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأُخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنَّا بخير، قال: فأوصاك بشيء، قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك، وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلم ارآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ﴿ رَبُّنَا نُقَبُّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ

أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ﴿ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا الْخَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] أخرجه البخاري رقم (٣٣٦٤).

وعن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل، ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة، فيدر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتَّبعته أم إسهاعيل، حتى لما بلغوا كَدَاء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله، قالت: رضيت بالله، قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء، قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدًا ، قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت، ونظرت هل تحس أحدًا ، فِلم تحس أحدًا ، فلم بلغت الوادي سعت وأتت المروة، ففعلت ذلك أشواطًا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعنى الصبى، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت، لعلي أحس أحدًا ، فذهبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت فلم تحس أحدًا ، حتى أتمت سبعًا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل، قال: فقال بعقبه هكذا، وغمز عقبه على الأرض قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل، فجعلت تحفز، قال: فقال أبو القاسم على: «لو تركته كان الماء ظاهراً». قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها، قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي، فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذاك، وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك، أو نسكن معك، فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة، قال: ثم إنه بدا لإبراهيم، فقال لأهله: إني مُطّلع تركتي،

قال: فجاء فسلم، فقال: أين إسهاعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد، قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بابك، فلها جاء أخبرته، قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك، قال: ثم إنه بدا لإبراهيم، فقال لأهله: إني مُطَّلع تركتي، قال: فجاء، فقال: أين إسهاعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد، فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب، فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء، قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، قال: فقال أبو القاسم على «بركة بدعوة إبراهيم» قال: ثم إنه بدا لإبراهيم، فقال لأهله: إني مطلع تركتي، فجاء فوافق إسهاعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال لا إسهاعيل، إن ربك أمرني أن أبني له بيتا، قال: أطع ربك، قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه، قال: إذًا أفعل، أو كها قال: قال فقاما فجعل إبراهيم يبني، وإسهاعيل يناوله الحجارة ويقو لان: ﴿ رَبّنَا نَفَبّلُ مِنّاً إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. قال: حتى ارتفع البناء، ويقو لان: ﴿ رَبّنَا نَفَبّلُ مِنّاً إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

أخرجه البخاري رقم (٣٣٦٥).



## قصة أصحاب الغار

عن عبد الله بن عمر رَعَوَلِيّهُ عَنْهُا، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق (۱) قبلهما أهلا، ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يومًا، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما (۱) من الغبوق وهو شرب العشى.

نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالا ، فلبثت والقدح على يدي، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا، فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج «، قال النبي عَلَيْكَ : وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها، فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم الأبحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها ، قال النبي عَلَيْهُ: «وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك منه شيئًا ، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون». أخرجه البخاري رقم (٢٢٧٢)، ومسلم رقم (٢٧٤٣).

وفي الباب عن أنس رَضَالِلَهُ عَنْدُ عند أحمد (٣/ ١٤٢ - ١٤٣)، وأبي يعلى رقم (٢٩٣٨)، وأبي داود الطيالسي رقم (٢٠١٤)، والبزار كم في «كشف الأستار» رقم (١٩٢)، والطبراني في «الدعاء» رقم (١٩٢) وهو صحيح.

وعن النعمان بن بشير رَحِيَالِلَهُ عَنْهُا عند أحمد (٤/ ٢٧٥-٢٧٥)، وابن أبي الدنيا في «مجابوا الدعوة» رقم (٨)، والطبراني في «الأوسط» رقم (٢٣٢٨، ٢٣٢٩)، وفي «الدعاء» رقم (١٩٠)، وحسنه الحافظ في «الفتح» (٦/٦).

وعن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْدُ ابن حبان رقم (٩٧١)، والبزار كما في «كشف الأستار » رقم (١٩٢١)، والطبراني في «الدعاء» رقم (١٩٢)، وهو صحيح.

وعن علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ عند البزار كما في «كشف الأستار» رقم (١٨٦٧)، والطبراني في «الدعاء» رقم (١٨٧)، وهو حسن.

وعن عبد الله بن عمرو رَضَالِتُهُ عَنْهُا عند الطبراني في «الدعاء» رقم (٢٠١).

وعن عقبة بن عامر رَضَالِتَهُ عَنْهُ عند الطبراني في «الدعاء» رقم (١٩٥).

وعن عبد الله بن أبي أو في رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ عند الطبراني في «الدعاء» رقم (١٩٦).



## المتكلمون في المهد

به، فقال: دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي، قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب، قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة، وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه، فنظر إليه، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع». قال: فكأني أنظر إلى رسول الله على وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها، قال: «ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها، فقال: اللهم اجعلني مثلها، فتاك الرضاع ونظر إليها، فقال: اللهم اجعلني مثلها، فهناك تراجعًا الحديث، فقالت: اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت، سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثله، والنهم الجعلني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها، والن هذه يقولون ولم تزن، وسرقت ولم تسرق فقلت: اللهم اجعلني مثلها».

أخرجه البخاري رقم (٣٤٣٦)، ومسلم رقم (٢٥٥٠) واللفظ له.



## وكفى بالله كفيلاً

عن أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَن رسول الله عَن أنه ذكر: «أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، قال: ائتني بشهداء أشهدهم، قال: كفي بالله شهيدا، قال: ائتني بكفيل، قال: كفي بالله كفيلاً، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبًا،

يقدم عليه للأجل الذي أجَّله، فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبة فنقرها(۱) فأدخل فيها ألف دينار، وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج(۱) موضعها، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استلفت من فلان ألف دينار، فسألني كفيلاً، فقلت: كفى بالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني شهيدًا، فقلت: كفى بالله شهيدًا، فرضي بك، وسألني شهيدًا، فقلت المنى بالله شهيدًا، فرضي بك، وإني قد جهدت (۱۱) أن أجد مركبًا أبعث إليه بالذي أعطاني، فلم أجد مركبًا، وإني استودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يطلب مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا يجيئه بهاله، فإذا بالخشبة التي فيها المرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا يجيئه بهاله، فإذا بالخشبة التي فيها الله، فأخذها لأهله حطبًا، فلها كسرها وجد المال، والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، فأتاه بألف دينار، وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بهالك، فها وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت مركب لآتيك بهاك، فإ وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلى بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل هذا الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بألفك راشدًا)».

أخرجه البخاري رقم (١٤٩٨)، وفي «الأدب المفرد» رقم (١١٣١)، وأحمد (٢/ ٣٤٨- ٣٤٩)، واللفظ له.



#### من كرامات المتصدقين

عن أبي هريرة رَضَ النبي عن النبي على النبي على الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء،

<sup>(</sup>١) أي: حفرها.

<sup>(</sup>٢) زِجُّج أي: سمرها بمسامير من الزج وهو سنان الرمح، وقيل: أي: سوَّى موضع النقر وأصلحه.

<sup>(</sup>٣) أي: اجتهدت.

<sup>(</sup>٤) ولُّجت: أي: دخلت في البحر.

فإذا رجل قائم في حديقته يُحوِّل الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان - للاسم الذي سمع في السحابة - فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، في تصنع فيها؟ قال: أما إذْ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه».

أخرجه مسلم رقم (۲۹۸٤).



## ابتلاء الله الأبرص والأقرع والأعمى ليعلم الصادق من الكاذب

عن أبي هريرة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ أنه سمع رسول الله عَلِيَّةِ يقول: «إن ثلاثة في بنِّي إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، بدالله (١) عَنْ عَنْ عَنْ أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكًا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنًا، وجلدًا حسنًا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل ، - أو قال: البقر، هو شك في ذلك: إن الأبرص والأقرع ، قال أحدهما الإبل، وقال الآخر: البقر- ، فأعطى ناقة عُشراء(١) فقال: يبارك لك فيها وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرًا حسنًا، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، قال: فأعطاه بقرة حاملًا، وقال: يبارك لك فيها، وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٢ · ٥) قوله: بدا لله ، أي: سبق في علم الله، فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيًا، لأن ذلك محال في حق الله تعالى. (٢) العشراء هي: الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل.

**﴿الْإِعْ الْقَصَّ** 

المال أحب إليك؟ قال الغنم: فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولّد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين، تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرًا أتبلغ عليه في سفري، فقال له: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له: مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم ملك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرًا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك (اليوم بشيء أخذته لله، فقال أمسك مالك، فإن ما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، اليوم على صاحبيك».

أخرجه البخاري رقم (٣٤٦٤)، ومسلم رقم (٢٩٦٤).



#### فضل الحب في الله وثوابه

عن أبي هريرة، عن النبي على: أن رجلاً زار أخًا له في قرية أخرى، فأرصد (٢) الله له، على مدرجته (٣) ملكًا فلم أتى عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ترُبُّها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عَرَّوَجَلَّ، قال: فإني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه».

أخرجه مسلم رقم (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>١) لا أجهدك: أي: لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه.

<sup>(</sup>٢) أرصد: أي: أقعد يراقبه.

<sup>(</sup>٣) مدرجته: أي: طريقه، سميت مدرجة، لأن الناس يدرجون عليها، أي يمضون ويمشون.

#### قصة الراهب والغلام وأصحاب الأخدود

عن صهيب وَعَلَيْهَا أن رسول الله علاما فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر، قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه، إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه، فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر، فقل: الساحر ضبني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، فبينها هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل? فأخذ حجرا، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستُبتلى، فإن ابتُليت فلا تدل علي، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عَمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع، إن أنت الملك كان قد عَمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع، إن أنت شفيتني، فقال: إني لا أشفي أحدًا إنها يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله.

فأتى الملك فجلس إليه كهاكان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي، قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، فقال: إني لا أشفي أحدًا، إنها يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار ((فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى

فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه، وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى تفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور(١) فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت، فانكفأت(١) بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشى إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ ، قال: تجمع الناس في صعيد واحد (١) وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد (٤) القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سها من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: باسم الله، رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه (٥) فوضع يده في صدغه في موضع السهم فهات، فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود (١) في أفواه (٧) السكك (١) فخُدَّت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع

<sup>(</sup>١) القرقور: السفينة الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) انكفأت: أي: انقلبت.

<sup>(</sup>٣) الصعيد: الأرض البارزة.

<sup>(</sup>٤) كبد القوس: مقبضها عند الرمي.

<sup>(</sup>٥) الصِدغ: ما انحدر من الرأس إلَّى مركب اللحيين، وقيل هو ما بين العين والأذن.

<sup>(</sup>٦) الأخدود: هو الشق العظّيم فيَ الأرض وجمعه أخاديد.

<sup>(</sup>٧) أفواهها أي: أبوابها.

<sup>(</sup>٨) السَّكك: أي: الطرق.

عن دينه فأحموه (۱) فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست (۱) أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق».

أخرجه مسلم رقم (٣٠٠٥).



#### الصدع بالحق والجزاء الإلهي على ذك

عن ابن عباس رَعَيْسَهُ عَهُا، قال: قال رسول الله على: «لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأو لادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذْ سقطت المدرى ومن من يديها، فقالت: بسم الله فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك قالت: نعم. فأخبرته فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربًا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأو لادها فيها، قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب من الحق. قال: فأمر بأو لادها فألقوا بين يديها، واحدًا واحدًا، إلى أن انتهى من الحق. قال: فاله أمُرْضَع، كأنها تقاعست من أجله، قال: يا أمه، اقتحمي، فإن عذاب الذيبا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت قال: قال ابن عباس: فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت قال: قال ابن عباس:

<sup>(</sup>١) احموه: أي: ارموه.

<sup>(</sup>٢) تقاعست: أي: توقفت ولزمت موضعها.

<sup>(</sup>٣) المدرى: ما يسوى به شعر الرأس.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص (٨٥) مادة: بقر. وفيه: فأمر ببقر من نحاس فأحميت قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في معناه أنه لا يريد شيئا مصوغًا على صورة البقرة، ولكنه ربما كانت قدرًا كبيرة واسعة، فسماها بقرة، مأخوذًا من التبقر: التوسع، أو كان شيئًا يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك.

تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون».

أخرجه أحمد (١/ ٣٠٩)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٥٠٠–٥١) رقم (٢١/ ١٠٠٠) وهو حديث حسن، وقد جاءت القصة بسياق آخر عند ابن ماجه رقم (٣٠٠٠)، من حديث أبي بن كعب، رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ وقال العلامة الألباني: ضعيف الإسناد.



#### من صالحي أهل الكتاب

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: قال لي: هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ، نفر من بني هدل إخوة بني قريظة ، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام . قال قلت : لا والله قال فإن رجلاً من يهود من أهل الشام ، يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبيل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا ، لا والله ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس أفضل منه فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا . فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة . فنقول له: كم ؟ فيقول: صاعا من تمر أو مُدين من شعير . قال فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا . فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى ، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث .

قال ثم حضرته الوفاة عندنا . فلما عرف أنه ميت قال: أيا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ قال: قلنا : إنك أعلم، قال فإني إنها قدمت هذه أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه وهذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أظلكم زمانه فلا تُسبقن إليه

يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خالفه فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله على وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابًا أحداثاً: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان، قالوا: ليس به قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته فنزلوا وأسلموا، وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم».

أخرجه ابن اسحاق كم في «السيرة» لابن هشام (٢/ ٣٨-٤٠).

وقال شيخنا عبدالرقيب الإبي في «كرامات الأولياء » ص(٦٦): إسناده صحيح.



#### لا تحزن إن الله معنا

عن البراء بن عازب رَضَالِلهُ عَنْهُم قال: جاء أبو بكر رَضَالِلهُ عَنْهُ، إلى أبي في منزله، فاشترى منه رحلاً، فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي، قال: فحملته معه، وخرج أبي ينتقد ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتها حين سريت مع رسول الله عليه، قال: نعم، أسرينا ليلتنا ومن الغد، حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت (النا صخرة طويلة لها ظل، لم تأت عليه الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي عليه مكانًا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض (الله ما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة، يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت له: لمن أنت يا غلام، فقال: لرجل من أهل المدينة، أو مكة، قلت: أفي غنمك لبن؟ ، قال: نعم، قلت: أفتحلب، قال: نعم، فأخذ

<sup>(</sup>١) رفعت لنا: أي: ظهرت لنا.

<sup>(</sup>٢) النفض هنا بمعنى: الحراسة.

شاة، فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى(١) قال: فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، فحلب في قعب(٢) كثبة(٣) من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي عَلَيْهُ يرتوي منها، يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي عَلَيْهُ فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشر ب يا رسول الله، قال: فشر ب حتى رضيت، ثم قال: «ألم يأن للرحيل» قلت: بلي، قال: فارتحلنا بعدما مالت الشمس، واتبعنا سر اقة بن مالك، فقلت: أتينا يا رسول الله، فقال: «لا تحزن إن الله معنا» فدعا عليه النبي عَلَيْهُ فارتطمت (٤) به فرسه إلى بطنها - أرى - في جلد (٥) من الأرض - شك زهير - فقال: إني أراكما قد دعوتما على ، فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا له النبي عَلَيْ فنجا، فجعل لا يلقى أحدًا إلا قال: قد كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدًا إلا رده ، قال : ووفَّى لنا».

أخرجه البخاري رقم (٣٦١٥)، ومسلم رقم (٢٠٠٩) مختصرًا.



#### كرامة ظاهرة لأمير المؤمنين عمربن الخطاب رَضَالَتُهُ عَنْهُ

عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رَضَاللَّهُ عَنْهُ بعث جيشاً وأمَّر عليهم رجلا يدعى سارية قال: فبينا عمر يخطب الناس يومًا قال: فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل يا سارية الجبل قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمناهم فإذا بصايح يصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله فقيل لعمر يعني بن الخطاب: إنك

<sup>(</sup>١) القذى: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن، أو وسخ، أو غير ذلك.

 <sup>(</sup>۲) القعب: قدح ضحم غليظ.
 (۳) الكثبة: الحلبة خفيفة.

<sup>(</sup>٤) ارتطمت: أي: غاصت قو ائمها.

<sup>(</sup>٥) الجلد: الأرض الصلة.

كنت تصيح بذلك.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «فضائل الصحابة» رقم (٥٥٥) والبيهقي في «دلائل النبوة» رقم (٢٧٠) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (١٣٢٥) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (٢٥٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠١٤) وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ١٧٧) والهيتمي في « الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» ص (٩٩)، وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » (١١٠ / ١٧٥) حوادث سنة (٣٦هـ) عن إسناده: وهذا إسناد جيد حسن. والقصة مخرجة في « الصحيحة» رقم (١١١) ولها طرق أخرى عند ابن عساكر وأبي نعيم وغيرهما.

#### قصة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَخَالِيَّهُ عَنْهُ

عن عمرو بن ميمون، قال: رأيت عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنهُ، قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليهان، وعثهان بن حنيف، قال: كيف فعلتها، أتخافان أن تكونا قد حملتها الأرض ما لا تطيق (١٠ ؟ قالا : حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، قال: انظرا أن تكونا حملتها الأرض ما لا تطيق، قال: قالا : لا، فقال عمر: لئن سلمني الله، لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدًا، قال: فها أتت عليه الأربعة حتى أصيب.

قال: إني لقائم ما بيني وبينه، إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين، قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربها قرأ سورة يوسف، أو النحل، أو نحو ذلك، في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فها هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني - أو أكلني - الكلب، حين طعنه، فطار (١) مراد عمر رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ مَالأَرض: أرض السواد وقد كان بعث حذيفة وعثمان بضربان عليها الخراح

<sup>(</sup>١) مراد عمر رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ بالأرض: أرض السواد وقد كان بعث حذيفة وعثمان يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية.

العلج بسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يمينًا ولا شمالًا إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً، مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا(١)، فلم ظن العلج(١) أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإن هم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلم انصر فوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة، قال: الصنع (٣) ؟ قال: نعم، قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، - وكان العباس أكثرهم رقيقا - فقال: إن شئت فعلت، أي: إن شئت قتلنا؟ قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت.

فدخلنا عليه، وجاء الناس، فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب، فقال: أبشريا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله عَيْكَيُّه، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، قال: وددت أن ذلك كفاف لا على و لا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال: ردوا على الغلام، قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك، وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفًا أو نحوه، قال: إن وفي له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم

<sup>(</sup>۱) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من درّاعة أو جبة أو مِمطر أو غيره. (۲) المراد بالعلج: أبا لؤلؤة المجوسي. (۳) المراد بالصنع: من كان له صنعة يعملها بيديه ويكتسب منها.

فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها، فو جدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي.

فلم أقبل، قيل: هذا عبد الله بن عمر، قد جاء، قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين، وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال، فولجتْ داخلاً لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤ لاء النفر، أو الرهط، الذين توفي رسول الله عليا، وعثمان، واض، فسمى عليا، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعدا، وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز، ولا خيانة، وقال: أوصى الخليفة من بعدي، بالمهاجرين الأولين، أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرًا، ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ الحشر: ٩، أن يقبل من محسنهم، وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال، وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب، ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم،

ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله في أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى على، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلى والله علي أن لا آل عن أفضلكم قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن، ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه، فبايع له على، وولج أهل الدار فبايعوه».

أخرجه البخاري رقم (٣٧٠٠).



# محافظة عمر بن الخطاب رَضَّالِتَهُ عَنْ على عقيدة المسلمين وعقابه لمن أحدث بلبلة في ذلك

عن السائب بن يزيد قال: أَتي عمر بن الخطاب رَضَيْلَهُ عَنْهُ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكني منه قال: فبينا عمر ذات يوم يغدي الناس، إذْ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الذاريات: ١-٢] فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت

عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقًا(١) لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه، واحملوه على قتب(٢) ثم أخرجوه حتى تقدُمُوا به بلاده، ثم ليقم خطيبًا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه».

أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (١٥٢)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد رقم (١١٣٦) بإسناد صحيح.



#### انتقام الله ممن آذي أوليائه

عن ابن عمر رَضَوْلِيَّهُ عَنْهُما قال: «بينها عثمان بن عفإن رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يخطب إذْ قام إليه جهجاه الغفاري فأخذ العصا من يده فكسرها على ركبته فدخلت منها شظية في ركبته فوقعت فيه الأكلة».

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩/ ٣٣٠) قال شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء » ص (١٠٠): إسناده حسن.

وعن سليمان بن يسار: «أن جهجاه الغفاري ، أخذ عصى عثمان رَضَّاللهُ عَنهُ التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته ، فوقعت في ركبته الأكلة».

أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (١٤٦٨) بإسناد صحيح.

وعن أبي رجاء العطاردي قال: لا تسبوا عليًا ولا أهل هذا البيت، إن جارًا لنا من الهجيم قدم من الكوفة، فقال: ألم تروا إلى هذا الفاسق ابن الفاسق؟ إن الله قتله، يعنى: الحسين [بن على] رَضَالِتُهُ عَنْهَا، فرماه الله بكوكبين في عينه، فطمس الله بصره.

<sup>(</sup>١) قال الدكتور الدميجي في «تحقيق الشريعة» (١/ ٤٨٢) معلقًا على لفظة محلوقًا: يعني من الخوارج لأنَّ سيماهم التحليق...الخ. (٢) القتب: الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير.

أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (٩٧٢)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ١١٢)، وأبو العرب في «المحن» ص (١٤١)، وهو صحيح.

وعن جابر بن سمرة، قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رَحَوَلِللهُ عَنْهُ، فعزله، واستعمل عليهم عهارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال أبو إسحاق: أمّا أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله بهما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء، فأركد في الأوليين وأخف في الأوليين، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذْ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرَّضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن».

أخرجه البخاري رقم (٧٥٥) واللفظ له، ومسلم رقم (٤٥٣) مختصرًا.

وعن مصعب بن سعد، عن سعد، «أن رجلا نال من علي رَضَالِللَهُ عَنْهُ، فدعا عليه سعد بن مالك فجاءته ناقة أو جمل فقتله، فأعتق سعد نسمة، وحلف أن لا يدعو على أحد».

أخرجه الحاكم (٣/ ٤٩٩) بسند حسن.

وعن قيس بن أبي حازم، قال: كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذْ بلغت أحجار الزيت، فرأيت قومًا مجتمعين على فارس قد ركب دابة، وهو يشتم علي بن أبي طالب، والناس وقوف حواليه إذْ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب، فتقدم سعد فأفر جواله حتى وقف عليه فقال: «يا هذا، عَلامَ تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله عليه ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟» وذكر حتى قال: «ألم يكن ختن رسول الله عليه الناس؟ ألم يكن ضاحب راية رسول الله في غزواته؟» ثم استقبل القبلة ورفع يديه، وقال: «اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك، فلا تُفَرِّق هذا الجمع حتى تريم قدرتك». قال قيس: فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار، فانفلق دماغه ومات».

أخرجه الحاكم (٣/ ٤٩٩ - ٠٠٥)، وصححه ووافقه الذهبي، وهو حسن.

وعن عامر بن سعد، قال: بينها سعد يمشي، إذْ مر برجل وهو يشتم عليا، وطلحة، والزبير، فقال له سعد: «إنك تشتم قومًا قد سبق لهم من الله ما سبق، فوالله لتكفن عن شتمهم، أو لأدعون الله عَرَّفَ كَلَّعليك» فقال: تخوفني كأنك نبي، فقال سعد: «اللهم إن هذا يشتم أقواما سبق لهم منك ما سبق، فاجعله اليوم نكالًا » فجاءت بختية (اكفرج الناس لها، فتخبطته، فرأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ١٤٠). وإسناده جيد.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٥٤): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وانظر «سير أعلام النبلاء» (١/ ١١٦-١١٧).

<sup>(</sup>١) البختية: الأنثى من الجمال، طوال الأعناق.

### وعن قبيصة بن جابر الأسدي، قال: قال ابن عم لنا يوم القادسية:

ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصمُ فأُبْنَا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيّمُ

فلما بلغ سعدًا رَضَالِكُ عَنْهُ، قوله قال: «اللهم اقطع عني لسانه ويده» فجاءت نشّابة فأصابت فاه فخرس، ثم قطعت يده في القتال، فقال سعد: «احملوني على باب» فخرج به محمولا، ثم كشف عن ظهره وبه قروح في ظهره، فأخبر الناس بعذره فعذروه، وكان سعد لا يجبن، وقال: «إنها فعلت هذا لما بلغني من قولكم».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ١٤١ - ١٤٢)، وإسناده حسن.

وعن عروة، أن أروى بنت أويس، ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله على قال: وما سمعت من رسول الله على قال: وما سمعت من رسول الله على قال: سمعت رسول الله على قول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طُوِّقه إلى سبع أرضين»، فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: «اللهم، إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضها»، قال: «فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها، إذْ وقعت في حفرة فهاتت».

أخرجه البخاري رقم (٣١٩٨)، ومسلم رقم (١٦١٠) واللفظ له.

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: جاءت أروى بنت أوس إلى أبي محمد بن عمرو ، فقالت: يا أبا عبد الملك: إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى ضفيرة في حقي ، فأته فكلمه ، فلينزع عن حقي ، فوالله لئن لم يفعل لأصيحن به في مسجد رسول الله على فقال لها: لا تؤذي صاحب رسول الله

وعبد الله بن مسلمة ، فقالت لهما: ايتيا سعيد بن زيد ، فإنه ظلمني وبنى ضفيرة وعبد الله بن مسلمة ، فقالت لهما: ايتيا سعيد بن زيد ، فإنه ظلمني وبنى ضفيرة في حقي ، فوالله لئن لم ينزع لأصيحن به في مسجد رسول الله هم، فخرجا حتى أتياه في أرضه بالعقيق ، فقال لهما: ما أتى بكما ؟ فقالا : جاءتنا أروى ابنة أوس، فزعمت أنك بنيت ضفيرة في حقها ، وحلفت بالله لئن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله هم : فأحببنا أن نأتيك فنخبرك ونذكر لك ذلك ، فقال: إني سمعت رسول الله هم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله عز وجل يوم القيامة من سبع أرضين» لتأتي فلتأخذ ما كان لها من حق، اللهم إن كانت كذبت علي فلا تمتها حتى تعمي بصرها ، وتجعل منيتها فيها ، فرجعوا فأخبروها بذلك ، فجاءت حتى هدمت الضفيرة ، وبنت بنيانا فلم فرجعوا فأخبروها بذلك ، فجاءت حتى هدمت الضفيرة ، وبنت بنيانا فلم لتوقظ العال ، فقامت ليلة و تركت الجارية لم توقظها ، فخرجت تمشي حتى سقطت في البئر ، فأصبحت ميتة».

أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (١٧٨٣) وهو صحيح.

وعن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم: أن أروى استعدت على سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها فإن كانت كاذبة فاعم بصرها وألقها في بئرها وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فبينا هم على ذلك إذْ سال العقيق بسيل لم يسل مثله قط فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقًا ولم تلبث إلا شهرًا حتى عميت فبينا هي تطوف في أرضها تلك إذْ سقطت في بئرها، قال: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأروى فلا نظن إلا أنه يريد الأروى التي من الوحش فإذا هو إنها كان ذلك لما أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد وما يتحدث الناس به مما

استجاب الله له سؤله».

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ٩٧) وقال شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء» ص (١٢٠): هذا أثر إسناده حسن.

### 

# من فقه على بن أبي طالب رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ في القتال

عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهني: أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على رَضَالِتَهُ عَنْهُ، الذين ساروا إلى الخوارج، فقال على رَضَالِتَهُ عَنْهُ: أيها الناس إني سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم(١) يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» ، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم، ما قضي لهم على لسان نبيهم على الله التكلوا عن العمل، «وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤ لاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله، إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح(٢) الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزَّلني زيد بن وهب منزلا، حتى قال: مررنا على قنطرة، فلها التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال: لهم ألقوا الرماح، وسُلُوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحَّشوا(٣) برماحهم، وسلوا السيوف، وشجرهم(١٤)

<sup>(</sup>١) التراقي: جمع ترقوة وهي: العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق. (٢) السرح: الماشية.

<sup>(</sup>٣) وحُشوا: أي: ارموا بها عن بعد. (٤) شجرهم: أي: مددوها إليهم وطاعنوهم بها.

الناس برماحهم، قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي رَضَوَلِسَّهُ عَنهُ: التمسوا فيهم المخدج (۱)، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رَضَوَلِسَّهُ عَنهُ بنفسه حتى أتى ناسًا قد قُتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض فكبر، ثم قال: صدق الله، وبلَّغ رسوله، قال: فقام إليه عبيدة السلماني، فقال: يا أمير المؤمنين، ألله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله عليه على والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا، وهو يحلف له». أخرجه مسلم رقم (١٠٦٦).

# فضل المُعَمَّر في الإسلام

عن عبد الله بن شداد، أن نفرًا من بني عذرة ثلاثة، أتوا النبي على فأسلموا، قال: فقال النبي على النبي على النبي على الله النبي على النبي ال

أخرجه أحمد (١/ ١٦٣)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٨٣٨) وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (١٠٤)، وأبو يعلى رقم (٦٣٤)، والبزار كما في «كشف الأستار» رقم (٩٥٤).

<sup>(</sup>١) المخدج: أي: ناقص اليد.

وله شاهد عن أبي سلمة -ابن عبد الرحمن- قال: «نزل رجلان من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله، فقتل أحدهما مع رسول الله على، ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم مات على فراشه. فأري طلحة بن عبيد الله: أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحين، فذكر ذلك طلحة لرسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على ألفا وثمان مائة صلاة، وصام رمضان».

أخرجه أحمد (١/ ١٦٢)، وأبو يعلى رقم (٦٤٨).

وشاهد من حديث أبي هريرة قال: كان رجلان من بليً حي من قضاعة أسلما مع النبي عليه واستشهد أحدهما، وأخر الآخر سنة، قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، فرأيت المؤخر منها، أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت، فذكرت ذلك للنبي عليه، أو ذكر ذلك لرسول الله عليه، فقال رسول الله عليه: «أليس قد صام بعده رمضان، وصلى ستة آلاف ركعة، أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟».

أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣)، فالحديث حسن.



# من كرامات طلحة بن عبيد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُ

عن قيس، قال: رمى مروان بن الحكم يوم الجمل طلحة بسهم في ركبته ؛ قال: فجعل الدم يغذو يسيل، قال: فإذا أمسكوه امتسك، وإذا تركوه سال، قال: فقال: دعوه ، قال: وجعلوا إذا أمسكوا فم الجرح انتفخت ركبته ، فقال: دعوه فإنها هو سهم أرسله الله ، قال: فهات ؛ قال: فدفناه على شاطئ الكلاء ، فرأى بعض أهله أنه قال: ألا تريحونني من هذا الماء؟ فإني قد غرقت -ثلاث مرار يقولها - قال: فنبشوه فإذا هو أخضر كالسّلق فنزفوا عنه الماء ثم

استخرجوه فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته الأرض، فاشتروا له دارًا من دور آل أبي بكرة بعشرة آلاف فدفنوه فيها».

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٣٨٩٢٥)، بإسناد صحيح.



## من كان مع الله كان الله معه رَضَالِيَّكُ عَنْهُ

عن جابر وَعَالِشَهَمَهُ، قال: بعثنا رسول الله على وأمَّر علينا أبا عبيدة وَعَالِشَهَمَهُ، تتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط (۱۱) ثم نبله بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم (۱۲) فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال: قال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله على وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا، قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب (۱۳) عينه بالقلال (۱۶) الدهن، ونقتطع منه الفدر (۵) كالثور، أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا، فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها و تزودنا من لحمه وشائق (۱۲) فلها قدمنا المدينة أتينا رسول

<sup>(</sup>١) الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خُبَطَ -بالتحريك- فَعَلُّ بمعنى مفعول، وهو من علف الإبل. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص(٢٥٣) لابن الأثير مادة (خبط).

<sup>(</sup>٢) الكثيب الضخم: أي: الرمل المستطيل المحدودب.

<sup>(</sup>٣) الوقب: داخل العين وقعرها.

<sup>(</sup>٤) القلال: الجرة الكبير..

<sup>(</sup>٥) الفدر: القطع.

<sup>(</sup>٦) الوشاق: هو اللحم يغلى قليلاً ولا ينضج، ويحمل في الأسفار.

الله ﷺ، فذكرنا ذلك له، فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»، قال: فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله».

أخرجه البخاري رقم (٤٣٦١، ٤٣٦١)، ومسلم رقم (١٩٣٥).



#### من كرامات الصالحين

عن أنس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: «أَن رجلين، خرجا من عند النبي ﷺ في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديها، حتى تفرَّقا، فتفرَّق النور معها».

قلت: وقد جاء تسمية الرجلين في الحديث وهما: أسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر رَضَّاللَّهُ عَنْهُا.

أخرجه البخاري رقم (٣٨٠٥).

وأخرجه أحمد (٣/ ١٩٠-١٩١) بسند صحيح، عن أنس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: أن أسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر كانا عند رسول الله عَلَيْهُ في ليلة ظلماء حندس (١) قال فلما خرجا من عنده أضاءت عصا أحدهما فكانا يمشيان بضوئها فلما تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا».

وعن جابر بن عبد الله رَعَوَاللَهُ عَنْهُا قال: كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عينا إلى أحد، فكتب إليه عامله: إنها لا تجري إلا على قبور الشهداء. قال: فكتب إليه أن أنفذها، قال: فسمعت جابر بن عبد الله يقول: فرأيتهم يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال نُوَّم حتى أصابت المسحاة (٢) قدم حمزة فانبعثت دمًا».

أخرجه أبو طاهر المخلص كما في «الفوائد المنتقاة من حديث أبي طاهر» (١) حندس:أي: شديد الظُّلمة.

<sup>(</sup>٢) المسحاة: آلة من الحديد تستخدم في العمل في الأرض، وتسمى المجرفة.

لابن أبي الفوارس رقم (١٥٨٦)، وابن الجوزي في «المنتظم» (٣/ ١٨٣)، وقال شيخنا عبد الرقيب الإبي في «كرامات الأولياء» ص (١٢٥): إسناده حسن.

وعن ثابت البناني قال: شكا قيم لأنس بن مالك في أرضه العطش، قال: فصلى أنس، ودعا، فثارت سحابة حتى غشيت أرضه، حتى ملأت صهريجه، فأرسل غلامه فقال: «انظر أين بلغت هذه ». فنظر، فإذا هي لم تعد أرضه. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٢١)، وابن أبي الدنيا في «مجابوا الدعوة» رقم (٤٤)، وهو حسن.

وعن ثهامة بن عبد الله قال: جاء أنسًا أكار بستانه في الصيف، فشكا العطش، فدعا بهاء، فتوضأ وصلى، ثم قال: «هل ترى شيئًا ؟» فقال: ما أرى شيئًا ، قال: فدخل، فصلى، ثم قال في الثالثة، أو في الرابعة: «انظر»، قال: أرى مثل جناح الطير من السحاب، قال: فجعل يصلي، ويدعو حتى دخل عليه القيم، فقال: قد استوت السهاء ومطرت، فقال: «اركب الفرس الذي بعث به بشر بن شغاف، فانظر أين بلغ المطر»، قال: فركبه، فنظر، قال: فإذا المطر لم يجاوز قصور المسيَّرين، ولا قصر الغضبان.

أخرجه ابن سعد في «المصدر السابق» (٧/ ٢١-٢٢).

قال الحافظ الذهبي في «السير» (٣/ ٤٠١) -بعد أن ذكر القصة الأولى وهذه-: «قلت: هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين».

وقال شيخنا أبو الفداء الإبي في «كرامات الأولياء» ص (٢٥٠) بعد أن ذكر الأثرين: هذا بكلا إسناديه صحيح لغيره.

وعن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف، فشهدت جنازته، فجاء طير لم ير على خلقته، ودخل في نعشه، فنظرنا، وتأملنا هل يخرج، فلم ير أنه

خرج من نعشه، فلم دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ولا يدرى من تلاها: ﴿ يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُظْمَيِنَةُ ﴿ الْمُ ارْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ﴿ الْفَجْرِ: ٢٧ - ٣٠].

أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (١٨٧٩)، والآجري في «الشريعة» رقم (١٧٥٨)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٩٠-٢٩١)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٤٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤٧/١٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤٧/١٣)، وصححه شيخنا ووالدنا الإمام في «أحوال المؤمنين الرضية في الحياة البرزخية» ص (٥٦).

### 

## التضحية بالمال من أجل الدين

عن عكرمة، قال: [لما] خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته، فأخرج منها أربعين سهما، فقال: «لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رَجُلٌ، وقد خلَّفت بمكة قينتين فهما لكم».

وعن أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ -نحوه-، ونزلت على النبي عَلَيْ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرُضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، فلم ارآه النبي عَلَيْ قال: «أبا يحيى ربح البيع» قال: وتلا عليه الآية

أخرجه الحاكم (٣/ ٣٩٨) وقال: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وذكره الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» ص (٣٨-٣٩) وقال: « الحديث له طرق أخر أغلبها مراسيل... وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته ».

# من رحمة رسول الله ﷺ بالمسلمين وزهده في المال

عن عبد الله الهُوْزَني، قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله عَلَيْ بحلب، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله عَلَيْكَ ؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألى ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما، فرآه عاريا، يَأمرني فأنطلق وأستقرض وأشتري له البُردة فأكسوه، وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين، فقال: يا بلال، إن عندي سعةً، فلا تستقرض من أحد إلا منى ففعلت، فلما أن كان ذات يوم توضأت، ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلم أن رآني، قال: يا حبشي، قلت: يا لبَّاه فتجهمني (١) وقال لي قولًا غليظًا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت قريب، قال: إنها بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم، كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة (٢) رجع رسول الله عَلَيْكَ إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه، قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني، ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، حتى يرزق الله رسوله عَيْكِيُّ ما يقضي عني، فخرجت حتى إذا أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني (٣) عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله عليه، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مُناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله عليه: «أبشر فقد جاء الله بقضائك» ثم قال: «ألم تر الركائب المناخات الأربع» فقلت:

<sup>(</sup>١) تجهمني: أي: لقيني بوجه كريه.

<sup>(</sup>٢) العتمة: صلاة العشاء.

<sup>(</sup>٣) المجن: الترس.

بلى، فقال: «إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداه إلى عظيم فدك فاقبضهن، واقض دينك» ففعلت، فذكر الحديث.

قال: ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله على قاعد في المسجد فسلمت عليه، فقال: «ما فعل ما قبلك؟» قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله على أن أفضل شيء؟» قلت: نعم، قال: «انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه» فلما صلى رسول الله على العتمة دعاني، فقال: «ما فعل الذي قبلك؟» قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد، فبات رسول الله على المسجد، وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة - يعني - من الغد دعاني، قال: «ما فعل الذي قبلك؟» قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر وحمد الله شفقا (۱) من أن يدركه الموت، وعنده ذلك، ثم اتبعته، حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة، امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه».

أخرجه أبو داود رقم (٣٠٥٥) وقال العلامة الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (١٨٥): هذا حديث حسن.



## عاقبة مكر اليهود وخيانتهم

عن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنَهَا قالت: خرجت يوم الخندق أقفوا آثار الناس قالت فسمعت وئيد الأرض ورائي يعني حس الأرض قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه بن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجَنَّة .

قالت: فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس

<sup>(</sup>١) شفقًا: أي: خوفًا.

وأطولهم قالت: فمر وهو يرتجز ويقول:

# لبَّث قليلاً يدرك الهيجا (١) حَمَلْ ما أحسن الموت إذا حان الأجل

قالت: فقمت، فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفرٌ من المسلمين، وإذا فيهم عمر: ابن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وفيهم رجل عليه تسبغة له، - يعني مغفرا، - فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء، أو يكون تحوز (٢) ؟ .

قالت: فها زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ، فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه، فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر، ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عَرَّفَجَلَّ؟ قالت: ويرمي سعدًا رجل من المشركين من قريش، يقال له ابن العرقة، بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله، فقطعه، فدعا الله عَرَّفَجَلَّ سعد، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية.

قالت: فرقاً (") كلمه، وبعث الله عَرَّهَ عَلَّالريح على المشركين، فكفى الله عَرَّهَ عَلَى المؤمنين القتال، وكان الله قويًا عزيزًا، فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة، فتحصنوا في صياصيهم (ن) ورجع رسول الله على إلى المدينة، فوضع السلاح، وأمر بقبة من أدم، فضربت على سعد في المسجد. قالت: فجاءه جبريل عَلَيهِ السّاكم، وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال: أقد وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، اخرج

<sup>(</sup>١) الهيجَا: الحرب.

<sup>(</sup>٢) تحووز: أي: فوار .

<sup>(</sup>٣) رقاً: أي: سكن دمه وانقطع.

<sup>(</sup>٤) صياصيهم: حصونهم.

إلى بنى قريظة، فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله على الأمته، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله ﷺ، فمر على بني غنم، وهم جيران المسجد حوله، فقال: «من مر بكم؟» فقالوا: مر بنا دحية الكلبي، وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنة(١) وجهه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ. فقالت: فأتاهم رسول الله على فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله عَلَيْكَ ، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر، فأشار إليهم أنه الذبح. قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله على: «انزلوا على حكم سعد بن معاذ الفنزلوا.

وبعث رسول الله ﷺ إلى سعد بن معاذ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ ، فأتي به على حمار عليه إكاف(١) من ليف، قد حمل عليه، وحف به قومه، فقالوا: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت: لا يرجع إليهم شيئًا ، ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم، التفت إلى قومه، فقال: قد أنى لي أن (٣) لا أبالي في الله لومة لائم. قال: قال أبو سعيد فلم طلع على رسول الله على قال: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقال عمر: سيدنا الله عز وجل. قال: أنزلوه، فأنزلوه. قال رسول الله عليه: «احكم فيهم» قال سعد: فإني أحكم فيهم، أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم. فقال رسول الله على: « لقد حكمت فيهم بحكم الله عَرَّفِجَلَّ وحكم رسوله » قالت: ثم دعا سعد، قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك على من حرب قريش شيئًا ، فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم، فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه، وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص(١) ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله

<sup>(</sup>١) سُنَّة وجهه: يعنى: صورة وجهه

<sup>(</sup>٢) الإكاف والوكاف: كالسَّرج للفرس.

<sup>(</sup>٣) أي: حان لي. (٤) الخُرص: الحلقة الصغيرة من الحلي، كحلقة القرط ونحوها.

عَلَيْ. قالت عائشة: فحضره رسول الله على وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر، وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عَنَّهَ مَلَّا: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

قال علقمة: قلت: أي أمه، فكيف كان رسول الله على يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد، فإن ما هو آخذ بلحيته».

أخرجه أحمد (٦/ ١٤١-١٤١)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢١٥- ٢٢٨) وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢١٨): ٣٢٤) وابن حبان رقم (٧٠٢٨)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٣٨): رواه أحمد وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ٥١): سنده حسن. وقال الألباني في «الصحيحة» رقم (٦٧): وهذا إسناد حسن.



## من حفظ الله لأوليائه

عن أبي هريرة رَضَّوَلَيُّهُ عَنْهُ ، قال: «بعث رسول الله على عشرة رهط سرية عينا، وأمرَّ عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب»، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة، وهو بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل، يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم، فلم رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدفد (۱) وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق، ولا نقتل منكم أحدًا، قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر،

<sup>(</sup>١) الفدفد: المكان الغليظ والمرتفع.

اللهم أخبر عنا نبيك، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصمًا في سبعة، فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق، منهم: خبيب الأنصاري، وابن دثنة، ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى، فجرَّروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب، وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض، أن بنت الحارث أخبرته: أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فأعارته، فأخذ ابنا لى وأنا غافلة حين أتاه قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهى، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت الأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب، والله لقد وجدته يومًا يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا ، فلم خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فتركوه، فركع ركعتين، ثم قال: لو لا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددًا.

ما أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرًا، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، «فأخبر النبي عليه أصحابه خبرهم، وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه

قتل، ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر (١) فحمته من رسولهم، فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئًا ».

أخرجه البخاري رقم (٣٠٤٥).



# قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله عَلَيْهُ وَصَلَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ

عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب، من بنيه، حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك، قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط، إلا في غزوة تبوك، غير مالك: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة بدر ولم يعاتب أحدًا تخلف عنه، إنها خرج رسول الله والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم، على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله في ليلة العقبة، حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وكان من خبري، حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله في غزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط، أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط، حتى جمعتها في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا

<sup>(</sup>١) الدبر: الزنابير.

<sup>(</sup>٢) أي: أُخذُ بعضهم على بعض الميثاق.

<sup>(</sup>٣) جلّا: أي: أوضح

أهبة(١) غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله عليه كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك الديوان - قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب، يظن أن ذلك سيخفى له، ما لم ينزل فيه وحي من الله عَزَّهَجَلَّ، وغزا رسول الله على تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر (١)، فتجهز رسول الله على والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئًا ، وأقول في نفسى: أنا قادر على ذلك، إذا أردت، فلم يزل ذلك يتهادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله عليه غاديًا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئًا ، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئًا ، فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى أسرعوا وتفارط(٣) الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت، إذا خرجتُ في الناس، بعد خروج رسول الله على الله على أني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصًا (١) عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله على حتى بلغ تبوك فقال: وهو جالس في القوم بتبوك «ما فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خبرًا.

فسكت رسول الله ﷺ، فبينها هو على ذلك رأى رجلًا مبيضًا يزول به السراب فقال رسول الله عليه: «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله عليه قل توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلى، فلما قيل لي: إن رسول الله على قد أظل قادمًا، زاح عنى الباطل، حتى

<sup>-</sup>(١) أهبة: ما يُحتاج إليه في السفر والحرب. (٢) أصعر: أي: أميل .

<sup>(</sup>٣) تفارط: أي: فات وسيق.

<sup>(</sup>٤) مغموصًا: أي: مطعونًا في دينه متهماً بالنفاق. وقيل: معناه: مستحقرًا.

عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله على قادما، وكان إذا قدم من سفر، بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فقبل منهم رسول الله على علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت، فلم سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال: «تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ » قال: قلت: يا رسول الله إني، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه، إني لأرجو فيه عقبي الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، قال رسول الله على: «أما هذا، فقد صدق، فقم حتى يقضى الله فيك» فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول الله على لك، قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عَلَيْكَ، فأكذب نفسي، قال ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، قال قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي، قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، فيهم أسوة، قال: فمضيت حين ذكروهما لي، قال ونهى رسول الله على المسلمين عن كلامنا، أيها الثلاثة، من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فها هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتها يبكيان،

وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله وأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام، أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي، وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت، حتى تسورت الجدار.

فبينا أنا أمشي في سوق المدينة، إذا نبطي من نبط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك، قال: فطفق الناس يشيرون له إلى، حتى جاءني فدفع إلى كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فقر أته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان و لا مضيعة، فالحق بنا نواسك، قال فقلت: حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها، حتى إذا مضت أربعون من الخمسين، واستلبث الوحي، إذا رسول رسول الله في يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: (لا، بل اعتزلها، فلا تقربنها»، قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله تكره أن أخدمه؟ قال: (لا، ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه، والله ما به حركة إلى تكره أن أخدمه؟ قال: بلا، ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه، والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان، إلى يومه هذا، قال: فقال في بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك؟ ، فقد أذن لامرأة هلال في بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك؟ ، فقد أذن لامرأة هلال

ابن أمية أن تخدمه، قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله عَلَيْكَ، وما يدريني ماذا يقول رسول الله عَلَيْكَ، إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب.

قال: فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا، قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة، على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عَرَّبَكَرَّ منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بها رحبت، سمعت صوت صارخ أو في على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرج، قال: فآذن رسول الله الناس بتوبة الله علينا، حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلى فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأو في الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلها جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، فنزعت له ثوبي فكسوتها إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستها، فانطلقت أتأمم رسول الله عليك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستها، فانطلقت أتأمم رسول الله عليك عيرهما عرحتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله عليه جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من فقام طلحة بن عبيره، قال فكان كعب لا ينساها لطلحة.

 إنها أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، قال: فوالله ما علمت أن أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، منذ ذكرت ذلك لرسول الله على إلى يومي هذا، أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله على إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيها بقي، قال: فأنزل الله عَنْفَرَ: ﴿ لَقَد تَابَ الله عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَى الله عَنْفَرا وَ وَالْمُ مُن وَاللّه عَن وَالْمُ مُن وَاللّه عَن وَاللّه عَن وَاللّه عَن وَاللّه عَلَى الله عَن وَاللّه عَن وَاللّه عَن وَاللّه عَن وَاللّه عَن وَاللّه عَن وَاللّه وَاللّه عَلَى اللّه عَن وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَى الله عَن وَاللّه وَلُولُولُوا مَع الصّادِق فِي اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلُولُولُوا مَع الصَّد وقين فَل الله والله والله والله والله الله والله والله

أخرجه البخاري رقم (٤٤١٨) ومسلم رقم (٢٧٦٩).

# من المواقف العظيمة لنساء الصحابة رَوَالِيَّهُ عَنْهُمْ

عن أنس رَضِّاللَّهُ عَنْهُ ، قال: مات ابن لأبي طلحة، من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت إليه عشاء، فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلم رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، قال: فغضب، وقال: تركتني حتى تلطخت، ثم أخبرتني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله عَلَيْةٍ، فأخبره بها كان، فقال رسول الله عَلَيْةِ: «بارك الله لكم في غابر ليلتكم) قال: فحملت، قال: فكان رسول الله على في سفر وهي معه، وكان رسول الله عَلَيْكُ، إذا أتى المدينة من سفر، لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة، فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله عَلَيْهُ، قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم، يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بها ترى، قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق، فانطلقنا، قال: وضربها المُخاض حين قدما، فولدت غلاما فقالت لي أمي: يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله عليه الصبح احتملته، فانطلقت به إلى رسول الله عَلَيْهُ، قال فصادفته ومعه ميسم، فلم رآني قال: «لعل أم سليم ولدت؟» قلت: نعم، فوضع الميسم، قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله على بعجوة من عجوة المدينة، فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فيِّ الصبي، فجعل الصبي يتلمظها، قال: فقال رسول الله ﷺ: «انظروا إلى حب الأنصار التمر » قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله.

أخرجه البخاري رقم (٤٥٧٠)، ومسلم رقم (٢١٤٤) واللفظ له.

### صدقوا الله فصدقهم

عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، حدثني أبي أن عبد الله بن جحش، قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله؟ فخلوا في ناحية، فدعا سعد، قال: يا رب إذا لقينا القوم غدًا، فلقني رجلاً شديدًا بأسه شديدًا حرده فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله، وآخذ سلبه (() فقام عبد الله بن جحش ثم، قال: اللهم ارزقني غدًا رجلاً شديدًا حرده، شديدًا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله فيم جُدِعَ أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فيقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: يا بني كانت «دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار، وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط»

أخرجه الحاكم (٢/ ٧٦ - ٧٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٠٧ - ٣٠٧)، وصححه الحافظ في «الفتح» (٣٠٨). وصححه الحافظ في «الفتح» (٢٤٨/٦).

وعن حميد بن هلال قال: كان أبو رفاعة إذا صلى، ففرغ من صلاته ودعائه، كان آخر ما يدعو به يقول: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، فإذا كانت الوفاة فوفني وفاة طاهرة طيبة، يغبطني بها من سمع بها من إخواني المسلمين من عفتها وطهارتها وطيبها، واجعل وفاتي قتلا في سبيلك، واخدعني عن نفسي» قال: فخرج في جيش عليهم عبد الرحمن بن سمرة قال: فخرجت من ذلك الجيش سرية عامتهم من بني حنيفة. قال: فقال: إني لمنطلق مع هذه السرية. قال: فقال أبو قتادة العدوي: ليس هاهنا أحد من بني أخيك، وليس في رحلك أحد قال: فقال: إن هذا لشيء، لي عليه عزم، إني لمنطلق. فانطلق معهم، فأطافت السرية بقلعة، أو بقصر فيه العدو ليلا، وبات يصلي، حتى إذا

<sup>(</sup>١) السلب: السلاح والثياب والدواب وغيرها مما يكون مع المقاتل.

كان آخر الليل توسد ترسه، فنام، وأصبح أصحابه ينظرون من أين مقابلتها، من أين يأتونها؟ ونَسَوهُ نائم حيث كان. قال: فبصر به العدو، فأنزلوا إليه ثلاثة أعلاج منهم، فأتوه وإنه لنائم، فأخذوا سيفه، فذبحوه، فقال أصحابه: أبو رفاعة نسيناه حيث كنا. فرجعوا إليه، فوجدوا الأعلاج يريدون أن يسلبوه، فأرحلوهم عنه، فاجتروه، فقال عبد الرحمن بن سمرة: ما شعر أخو بني عدي بالشهادة حتى أتته.

أخرجه ابن سعد (٧/ ٦٩-٧) وهو صحيح.



# هجرة الصحابة رَضَيُلْتُهُ عَنْهُمُ إلى الحبشة

عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة، زوج النبي عَلَيْهُ، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار، النجاشي، أمنَّا على ديننا، وعبدنا الله لا نؤذي، ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلم بلغ ذلك قريشا، ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جَلْدَيْن (١) وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرِف (٢) من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأُدم (٣) فجمعوا له أُدَمًا كثيرًا ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا (٤) إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ثم قدِّموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وخير جار فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي.

<sup>(</sup>١) جلدين: أي: قويين.

<sup>(</sup>٢) يُسِتطرف: أي: مما يندر وجوده ويستحسن من الأشياء.

<sup>(</sup>٣) الأُدم: جمع أديم وهو: الجلد. (٤) البطريق: رئيس الأساقة أو الحاذق في الحرب.

ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا (١) إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينًا(٢) وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم، ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه، فقالا له: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم، وأعمامهم وعشائرهم، لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بها عابوا عليهم، فأسلمهم إليها، فليرداهم إلى بلادهم وقومهم، قالت: فغضب النجاشي، ثم قال: لا هيم الله، إذًا لا أسلمهم إليهما، ولا أُكادُ (٣) قومًا جاوروني، ونزلوا بلادي، واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني.

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ، فدعاهم فلم جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا ﷺ، كائن في ذلك ما هو كائن. فلم جاءوه، وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا

<sup>(</sup>١) صِبا: أي: مال، وصبأ بالهمزة: ترك دينه ودخل دينًا آخر.

<sup>(</sup>٢) أُعلَى بهم عينًا: أَي: أَبصرْبهم وأُعلم بحالُهم. (٣) أكاد: أي: لا أخشى أن يلحقني فيه كيد.

الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب.

فقال له: أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده، ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم، والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام، قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلم قهرونا وظلمونا، وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبين نستحل من الخبائث، فلم الخبرناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك.

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ ، قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرًا من فقال له جعفر: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لاأسلمهم اليكم أبدًا، ولا أكاد، قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده، قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدًا أعيبهم عندهم، ثم أستأصل به خضراءهم،

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أتقى الرجلين فينا -: لا تفعل فإن لهم أرحامًا، وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيمًا، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه، قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالواً: نقول والله فيه ما قال الله، وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن، فلم دخلوا عليه، قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودًا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا، فأنتم سيوم بأرضى - والسيوم: الآمنون - من سبكم غُرِّم، ثم من سبكم غُرِّم، ثم من سبكم غُرِّم، فها أحب أن لي دير ذهب، وإني آذيت رجلا منكم - والدبر بلسان الحبشة: الجبل - ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكي، فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في، فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله أنَّا على ذلك إذْ نزل به - يعني من ينازعه في ملكه - قال: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب رسول الله ﷺ: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا ، قالت: وكان من أحدث القوم سنًا، قالت: فنفخوا له قربة، فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج من ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه، والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله عليه أهو بمكة».

أخرجه أحمد ٥/ ٢٩٠-٢٩٢) بإسناد حسن.



# البحث عن الحق وهمَّةُ سلمان رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ العالية في ذلك

عن سلمان الفارسي رَعَوَلِللهُ عَنهُ قال: كنت رجلاً فارسيًا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها «جي»، وكان أبي دهقان (() قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار (() الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال: فشغل في بنيان له يومًا، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم، وسمعت أصواتهم، دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام قال: ثم رجعت إلى أبي، وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، قال: فلما جئته، قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس أبين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس أبين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس أبين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس

<sup>(</sup>١) دهقان قريته: أي: رئيسها.

<sup>(</sup>٢) قطن النار: أي: مالازم لها لا يفارقها.

يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس، قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه، قال: قلت: كلا والله إنه لخير من ديننا، قال: فخافني، فجعل في رجلي قيدًا، ثم حبسنى في بيته، قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم، قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال: فأخبروني بهم، قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم، قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلم قدمتها، قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف(١) في الكنيسة، قال: فجئته، فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك وأصلي معك، قال: فادخل فدخلت معه، قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء، اكتنزه لنفسه، ولم يعطه المساكين، حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق، قال: وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصاري ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه، ولم يعط المساكين منها شيئًا ، قالوا: وما علمك بذلك؟، قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه، قالوا: فدلنا عليه، قال: فأريتهم موضعه، قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا، قال: فلم ارأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدًا فصلبوه، ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر، فجعلوه بمكانه، قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلاً لا يصلي الخمس، أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا، ولا أرغب في الآخرة،ولا أدأب ليلاً ونهارًا منه، قال: فأحببته حبًا لم أحبه من قبله، فأقمت معه زمانا ، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبًا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى (١) الأسقف: عالم النصاري ورئيسهم.

من أمر الله، فإلى من توصي بي، وما تأمرني؟، قال: أي بني والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلاً بالموصل، وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به.

قال: فلما مات وغيب، لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره، قال: فقال لي: أقم عندي فأقمت عنده، فو جدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة، قلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصى بي إليك، وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عَرَّبَعَلَ ما ترى، فإلى من توصي بي، وما تأمرني؟ قال: يني، والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه الأبنصيين، وهو فلان، فالحق به، قال: فلما مات وغيِّب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته خبري، وما أمرني به صاحبي، قال: فأقم عندي، فأقمت عنده، فو جدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حضر، قلت له: يا فلان، إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من فلان، إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي، وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدًا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلاً بعمورية، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، قال: فإنه على أمرنا.

قال: فلما مات وغُيِّب لحقت بصاحب عمورية، وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي، فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم، قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة، قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي، وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحدٌ من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجرًا إلى أرض بين حرتين بينهما مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجرًا إلى أرض بين حرتين بينهما

نخل، به علامات لا تخفى: يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.

قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مربى نفر من كلب تجارًا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب، وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم فأعطيتهموها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدًا، فكنت عنده، ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحقِّ لي في نفسي، فبينها أنا عنده، قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها وبعث الله رسوله، فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس، إذْ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: فلان، قاتل الله بني قيلة(١) والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي، قال: فلم سمعتها أخذتني العرواء(٢) حتى ظننت سأسقط على سيدي، قال: ونزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا أقبل على عملك، قال: قلت: لا شيء، إنها أردت أن أستثبته عما قال، وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أُخذته ثم ذهبت إلى رسول الله عليه وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذو و حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم قال: فقربته إليه، فقال رسول الله على الأصحابه: «كلوا» وأمسك يده فلم يأكل، قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت

<sup>(</sup>١) يريد بذلك الأوس والخزرج. (٢) العرواء: الرعدة وأصله برد الحمي.

شيئًا، وتحول رسول الله على إلى المدينة، ثم جئته به، فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها، قال: فأكل رسول الله على منها وأمر أصحابه فأكلوا معه، قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان، قال: ثم جئت رسول الله على وهو ببقيع الغرقد، قال: وقد تبع جنازة من أصحابه، عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟.

فلم رآني رسول الله عليه استدبرته ، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكى، فقال لي رسول الله عَلِياتُه: «تحول» فتحولت، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، قال: فأعجب رسول الله عَلَيْكَ أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله ﷺ بدر، وأحد، قال: ثم قال لي رسول الله عليه: «كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلاث مائة نخلة أحييها له بالفقير، وبأربعين أوقية، فقال رسول الله عليه لأصحابه: «أعينوا أخاكم» فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين ودية (١) والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، يعني: الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلاث مائة ودية، فقال لي رسول الله عَيَالِيَّة: «اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتنى أكون أنا أضعها بيدي» قال: ففقرت لها، وأعانني أصحابي، حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله ﷺ معي إليها فجعلنا نقرب له ودية واحدة، فأديت النخل، وبقى على المال، فأتي رسول الله عليه المنطب بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: «ما فعل الفارسي المكاتب؟ » قال: فدعيت له، فقال: «خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان» فقلت: وأين (١) الودية: جمع ودي: صغار الفسيل.

تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: «خذها، فإن الله سيؤدي بها عنك»قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده، أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم، وعتقت، فشهدت مع رسول الله على الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد». أخرجه أحمد (٥/ ٤٤١ ع ٤٤٤) بإسناد حسن.



## غيرة الله على أوليائه

عن القاضي أبي الطيب قال: كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة (۱) فطالب بالدليل، حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال – وكان حنفيًا –: أبو هريرة غير مقبول الحديث. فها استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فو ثب الناس من أجلها، وهرب الشاب منها وهي تتبعه. فقيل له: تب تب. فقال: تبت. فغابت الحية، فلم ير لها أثر. أسنده الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١١٨) وقال: إسنادها أئمة.

## 

## حادثة الإفك ونزول براءة أم المؤمنين عائشة رَخَالَتُهُعَنَّهَا

عن عائشة رَضَالِللهُ عَلَيْهُ ازوج النبي عَلَيْهُ قالت: كان رسول الله عَلَيْهُ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله عَلَيْهُ معه، قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله عَلَيْهُ بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي، وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله عَلَيْهُ من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، (١) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبس.

فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا، لم يثقلهن اللحم، إنها يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى .

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين(١) في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرًا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي، أني لا أعرف من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنها يدخل على رسول الله عَلَيْة فيسلم ثم يقول: «كيف تيكم؟» ثم ينصر ف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت (٢)، فخرجت معي أم مسطح قِبَلَ المناصع ٣٠ وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ

<sup>(</sup>١) مِوغرِون: نازلون في وقت الوغرة وهي شدة الحر، لما تكون الشمس في كبد السماء.

<sup>(</sup>٢) أي: أَفاقت من مرضّها ولم تتّكامّل صحّتها. (٣) المناصع: صعيد أفيح خارج المدينة.

الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرُنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة، فأقبلت أنا وأم مسطح قبَلَ بيتي، وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلًا شهد بدرًا؟ قالت: أي هنتاه أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضى.

فلما رجعت إلى بيتي، ودخل علي رسول الله على تعني: سلم، ثم قال: «كيف تيكم» فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلها، قالت: فأذن لي رسول الله على، فجئت أبوي، فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة (اعند رجل يحبها، ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، قالت: فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، حتى أصبحت أبكي، فدعا رسول الله على على بن أبي طالب وأسامة بن زيد وَ الشيعة على استلبث الوحي، يستأمرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله على بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا، وأما على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، قالت: فدعا رسول الله عليك، بريرة، فقال: «أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟) قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه (التهما، أكثر من أنها جارية حديثة بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه (العيها، أكثر من أنها جارية حديثة بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه (العلم عليها، أكثر من أنها جارية حديثة بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه (العلم عليها، أكثر من أنها جارية حديثة بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه (العلم عليها، أكثر من أنها جارية حديثة بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه (العلم عليها أمرا أعمور المنال الجارية تصدقك (المنالة عليه) المنالة والذي المنالة المنالة المنالة المنالة عليها أمرا أغمصه (العلم عليها أمرا أعلى المنالة المن

<sup>(</sup>١) وضيئة: حسنة وجميلة.

<sup>(</sup>٢) أُغمصه: أعيبه.

السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن(١) فتأكله.

فقام رسول الله على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل فقال رسول الله على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري، فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك.

قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلًا صالحًا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعَمْر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتثاور (١٠) الحيان: الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله على المنبر، فلم يزل رسول الله على المنبر، فلم

قالت: فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم، ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي، قالت: فبينها هما جالسان عندي، وأنا أبكي فاستأذنت علي المرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي.

قالت: فبينا نحن على ذلك، دخل علينا رسول الله عَلَيْهُ فسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني، قالت: فتشهد رسول الله عَلَيْهُ حين جلس، ثم قال: «أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت

<sup>(</sup>١) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى.

<sup>(</sup>٢) تثاوروا: تفاعلوا.

(١) رام: فارق.

<sup>(</sup>٢) البر حاء: شدة الحمى، وقيل: شدة الكرب، وقيل: شدة الحر.

<sup>(</sup>٣) الجمان: اللؤلؤ، وقيل: حبُّ يعمل من الفضة كاللؤلؤ.

فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رَضَالِيَهُ عَنْهُ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْ لِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي اللهُ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا اللهُ عَمْوُوا وَلَيْصَفَحُوا أَلَا تُحِبُونَ أَن يَغْفِر الله للهُ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصَفَحُوا أَلَا تُحِبُونَ أَن يَغْفِر الله لكُمُ وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا، قالت عائشة رَضَالِلهُ عَنَهَا: وكان رسول الله عَلَيْهُ يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: «يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟»، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرًا، قالت: وهي التي كانت تساميني(۱) من أزواج رسول الله عَلَيْهُ، فعصمها الله بالورع ، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك.

أخرجه البخاري رقم (٤٧٥٠)، ومسلم رقم (٢٧٧٠).



# تواضع النبي عَيَالِيَّةٍ وعظمته في قلوب الصحابة رَخَالِتُهُ عَنْهُمُ

عن عمارة بن خزيمة الأنصاري، أن عمه [خزيمة بن ثابت] حدثه وهو من أصحاب النبي عليه أن النبي عليه النبي عليه النبي الله النبي عليه النبي الله المن أعرابي، فاستبعه النبي عليه ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي عليه المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس، لا يشعرون أن النبي عليه ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي عليه فنادى الأعرابي النبي عليه فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته.

<sup>(</sup>١) تساميني: تعاليني، أي تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي عليه ما أطلب.

فقام النبي عَلَيْ حين سمع نداء الأعرابي، فقال: «أوليس قد ابتعته منك؟ » قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي عَلَيْ : «بلى قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالنبي عَلَيْ والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي عَلَيْ لم يكن ليقول إلا حقًا. حتى جاء خزيمة لمراجعة النبي عَلَيْ ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي عَلَيْ على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي عَلَيْ شهادة خزيمة شهادة رجلين».

أخرجه أحمد (٥/ ٢١٥)، وأبو داود رقم (٣٦٠٧)، والنسائي رقم (٤٦٤٧)، وهو صحيح.



#### فضل الرقية الشرعية

عن أبي سعيد رَضَالِكُ عَنهُ، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي على في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فها أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين فكأنها نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا بعضهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي عليه فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على

رسول الله عَلَيْهُ فذكروا له، فقال: «وما يدريك أنها رقية»، ثم قال: «قد أصبتم، اقسموا، واضربوالي معكم سهما» فضحك رسول الله عِلَيْهَ.

أخرجه البخاري رقم (٢٢٧٦)، ومسلم رقم (٢٢٠١).



#### ثبات على الإسلام حتى المات

عن قيس بن عباد، قال: كنت بالمدينة في ناس، فيهم بعض أصحاب النبي فيجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيها، ثم خرج فاتبعته، فدخل منزله، ودخلت، فتحدثنا، فلم استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل، قال رجل كذا وكذا، قال: سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لم ذاك؟ رأيت رؤيا على عهد رسول الله على فقصصتها عليه، رأيتني في روضة - ذكر سعتها وعشبها وخضرتها - ووسط الروضة عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي: ارقه، فقلت له: لا أستطيع، فجاءني منصف - قال ابن عون: والمنصف الخادم - فقال بثيابي من خلفي - وصف أنه رفعه من خلفه بيده - فرقيت حتى كنت في فقال بثيابي من خلفي - وصف أنه رفعه من خلفه بيده - فرقيت حتى كنت في عمود الإسلام وذلك العمود، فأخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك. فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي على فقال: «تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت» قال: والرجل عبد الله بن سلام.

أخرجه البخاري رقم (٣٨١٣)، ومسلم رقم (٢٤٨٤).

وعن خرشة بن الحر، قال: كنت جالسًا في حلقة في مسجد المدينة، قال: وفيها شيخ حسن الهيئة، وهو عبد الله بن سلام، قال: فجعل يحدثهم حديثًا

حسنًا، قال فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قال فقلت: والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته، قال فتبعته، فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة، ثم دخل منزله، قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: فقلت له: سمعت القوم يقولون لك، لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك، قال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مم قالوا ذاك، إني بينها أنا نائم، إذْ أتاني رجل فقال لي: قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، قال: فإذا أنا نائم، إذْ أتاني رجل فقال لي: قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، قال: فإذا أنا أصحاب الشهال، قال فإذا جواد منهج على يميني، فقال لي: خذ هاهنا، فأتى بي جبلا، فقال لي: اصعد، قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي (۱) قال: حتى فعلت ذلك مرارا، قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا، رأسه في السهاء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة، فقال لي: اصعد هذا؟ ورأسه في السهاء، قال فأخذ بيدي فزجل (۱) بي، قال فإذا أنا متعلق بالحلقة، قال ثم ضرب العمود فخر، قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى متعلقا بالحلقة حتى متعلقا بالحلقة حتى متعلقا بالحلقة حتى أصوب.

قال فأتيت النبي على فقصصتها عليه، فقال: «أما الطرق التي رأيت عن يمينك يسارك فهي طرق أصحاب الشهال، قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء، ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت». أخرجه مسلم رقم (٢٤٨٤).



<sup>(</sup>١) استي: أي: دبري.

<sup>(</sup>٢) زجل بي: أي: رّمي بي.

#### الجزاء من جنس العمل

عن عمارة بن عمير، قال: «لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نُضِّدَتْ() في المسجد في الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تخلل الرءوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة، ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت. ثم قالوا: قد جاءت، قفعلت ذلك مرتين أو ثلاثًا».

أخرجه الترمذي رقم (٣٧٨٠) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الذهبي في «السير» (٣/ ٤٤٥)، وقال الألباني: صحيح الإسناد.

قلت: والذي جعلني أعنون لهذه القصة: بالجزاء من جنس العمل. إذْ أنه قد جاء عند الترمذي رقم (٣٧٧٨)، بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنْهُ قال: كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين فجعل يقول بقضيب في أنفه ويقول: «ما رأيت مثل هذا حسنا، لم يُذكر؟» قال: قلت: «أما إنه كان من أشبههم برسول الله عَلَيْلَةً».

فابن زياد وضع القضيب في أنف الحسين رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ فكان الجزاء أن جاءت حية فدخلت في منخرة.



#### إرعاب وإرهاب أعداء الله

عن معاوية بن قرة، قال: لما كان يوم القادسية بُعِثَ بالمغيرة بن شعبة إلى صاحب فارس، فقال: «ابعثوا معي عشرة فبعثوا فشد عليه ثيابه، ثم أخذ حَجَفَةً (٢)، ثم انطلق حتى أتوه»، فقال: «ألقوا لي ترسا»، فجلس عليه فقال

<sup>(</sup>١) نضدت: أي: جعلت بعضها فوق بعض مرتبة.

<sup>(</sup>٢) الحجفة: الترس.

العلج: إنكم معاشر العرب قد عرفتم الذي حملكم على المجيء إلينا أنتم قوم لا تجدون في بلادكم من الطعام ما تشبعون منه، فخذوا نعطيكم من الطعام حاجتكم، فإنا قوم مجوس، وأنّا نكره قتلكم، إنكم تُنجّسون علينا أرضنا. فقال المغيرة: والله ما ذاك جاء بنا، ولكنا كنا قومًا نعبد الحجارة والأوثان، فإذا رأينا حجرًا أحسن من حجر ألقيناه وأخذنا غيره، ولا نعرف رباحتى بعث الله إلينا رسو لا من أنفسنا، فدعانا إلى الإسلام فاتبعناه، ولم نجئ للطعام إنّا أمرنا بقتال عدونا ممن ترك الإسلام ولم نجئ للطعام ولكنا جئنا لنقتل مقاتلكم، ونسبي ذراريكم، وأما ما ذكرت من الطعام، فإنّا لعمري ما نجد من الطعام ما فيسبع منه، وربها لم نجد ريا من الماء أحيانًا، فجئنا إلى أرضكم هذه فو جدنا فيها طعامًا كثيرًا وماء كثيرًا، فوالله لا نبرحها حتى تكون لنا أو لكم، فقال العلج بالفارسية: صدق. قال: «وأنت تفقاً عينك»، ففقئت عينه من الغد أصابته نشابة.

أخرجه الحاكم (٣/ ٥١-٤٥١)، وقال: غريب صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وحسنه شيخنا أبو الفداء في «كرامات الأولياء» ص (٢٦٧).

وعن زياد بن جبير بن حية، قال: أخبرني أبي، أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، قال للهرمزان: أما إذا فُتَّنِي بنفسك فانصح لي، وذلك أنه قال له: تكلم لا بأس، فأمّنه، فقال الهرمزان: نعم إن فارس اليوم رأس وجناحان، قال: فأين الرأس؟ قال: بنهاوند مع بنذاذقان، فإن معه أساورة كسرى، وأهل أصفهان، قال: فأين الجناحان؟ فذكر الهرمزان مكانا نسيته، فقال الهرمزان: فاقطع الجناحين توهن الرأس، فقال له عمر رضوان الله عليه: كذبت يا عدو الله، بل أعمد إلى الرأس فيقطعه الله، وإذا قطعه الله عني انفض عني الجناحان. فأراد عمر أن يسير إليه بنفسه، فقالوا: نذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تسير بنفسك إلى العجم، فإن أصبت بها لم يكن للمسلمين نظام، ولكن ابعث الجنود. قال: فبعث أهل المدينة، وبعث فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب،

وبعث المهاجرين والأنصار، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن سر بأهل البصرة، وكتب إلى حذيفة بن اليهان: أن سر بأهل الكوفة، حتى تجتمعوا جميعا بنهاوند، فإذا اجتمعتم، فأميركم النعهان بن مقرن المزني، قال: فلها اجتمعوا بنهاوند جميعا أرسل إليهم بنذاذقان العلج: أن أرسلوا إلينا يا معشر العرب رجلا منكم نكلمه، فاختار الناس المغيرة بن شعبة، قال أبي: فكأني أنظر إليه رجل طويل، أشعر أعور، فأتاه، فلها رجع إلينا سألناه، فقال لنا: إني وجدت العلج قد استشار أصحابه في أي شيء تأذنون لهذا العربي أبشارتنا (١) وبهجتنا وملكنا أو نتقشف له، فنزهده عها في أيدينا؟.

فقالوا: بل نأذن له بأفضل ما يكون من الشارة والعدة. فلما أتيتهم رأيت تلك الحراب، والدرق يلتمع منه البصر، ورأيتهم قياما على رأسه، وإذا هو على سرير من ذهب، وعلى رأسه التاج، فمضيت كها أنا، ونكست رأسي لأقعد معه على السرير. قال: فَدُفعت ونُهرت، فقلت: إن الرسل لا يُفعل بهم هذا. فقالوا لي: إنها أنت كلب أتقعد مع الملك؟، فقلت: لأنا أشرف في قومي من هذا فيكم، قال: فانتهرني، وقال: اجلس، فجلست، فترجم لي قوله، فقال: يا معشر العرب إنكم كنتم أطول الناس جوعًا، وأعظم الناس شقاءً، وأقذر الناس قذرًا، وأبعد الناس دارًا، وأبعده من كل خير، وما كان منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي، أن ينتظموكم بالنشّاب، إلا تنجسا بجيفكم لأنكم أرجاس، فإن تذهبوا نُخلي عنكم، وإن تأبوا نُركم مصارعكم. قال المغيرة: فحمدت الله وأثنيت عليه، وقلت: والله ما أخطأت من صِفَتنا ونَعْتنا شيئًا، إنْ كُنّا لأبعد الناس دارًا وأشد الناس جوعًا وأعظم الناس شقاءً وأبعد الناس من كل خير حتى بعث الله إلينا رسولًا، فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، فلم نزل

<sup>(</sup>١) الشارة: الحسن والجمال والهئية واللباس والزينة.

نتعرف من ربنا مذ جاءنا رسوله على الفلج الشاء أبدًا، حتى أتيناكم، وإنا والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدًا، حتى نغلبكم على ما في أيديكم، أو نقتل في أرضكم. فقال: أما الأعور، فقد صدقكم الذي في نفسه، فقمت من عنده، وقد والله أرعبت العلج جهدي. فأرسل إلينا العلج: إما أن تعبروا إلينا بنهاوند، وإما أن نعبر إليكم، فقال النعمان: اعبروا، فعبرنا قال أبي: فلم أر كاليوم قط، إن العلوج يجيئون، كأنهم جبال الحديد، وقد تواثقوا أن لا يفروا من العرب، وقد قُرن بعضهم إلى بعض، حتى كان سبعة في قران، وألقوا حسك (١) الحديد خلفهم، وقالوا: من فر منا عقره (٣) حسك الحديد. فقال المغيرة بن شعبة حين رأى كثرتهم: لم أر كاليوم فشلا، إن عدونا يُتركون أن يتتاموا، فلا يُعجلوا، أما والله لو أن الأمر إلي لقد أعجلتهم به.

(١) الفلج: الظفر والفوز.

<sup>(</sup>٢) الحسك: من أدوات الحرب يعمل حول المعسكر.

<sup>(</sup>٣) عقره: أي جرحه.

الثالثة، فحملنا جميعا كل قوم على من يليهم، وقال النعمان: إن أنا أصبت فعلى الناس حذيفة بن اليمان، فإن أصيب حذيفة، ففلان، فإن أصيب فلان ففلان، حتى عد سبعة آخرهم المغيرة بن شعبة، قال أبي: فوالله ما علمت من المسلمين أحدًا، يحب أن يرجع إلى أهله، حتى يُقتل أو يظفر وثبتوا لنا، فلم نسمع إلا وقع الحديد على الحديد، حتى أصيب في المسلمين مصابة عظيمة، فلما رأوا صبرنا ورأونا لا نريد أن نرجع انهزموا، فجعل يقع الرجل، فيقع عليه سبعة في قران، فيقتلون جميعا، وجعل يعقرهم حسك الحديد خلفهم.

فقال النعمان: قدموا اللواء فجعلنا نقدم اللواء فنقتلهم ونضربهم، فلما رأى النعمان، أن الله قد استجاب له ورأى الفتح جاءته نشّابة فأصابت خاصرته فقتلته، فجاء أخوه معقل بن مقرن فسجى (۱) عليه ثوبًا وأخذ اللواء فتقدّم به، ثم قال: تقدموا رحمكم الله، فجعلنا نتقدم فنهزمهم ونقتلهم، فلما فرغنا واجتمع الناس، قالوا: أين الأمير؟، فقال معقل: هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة، فبايع الناس حذيفة بن اليمان رَضَاً لِللهُ عَنْهُ .

قال: وكان عمر رضوان الله عليه بالمدينة يدعو الله، وينتظر مثل صيحة الحبلى، فكتب حذيفة، إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين، فلما قدم عليه قال: أبشر يا أمير المؤمنين، بفتح أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله، وقال: النعمان بعثك؟، قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين، فبكى عمر واسترجع، وقال: ومن ويحك، فقال: فلان، وفلان، وفلان، حتى عد ناسا ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم، فقال: عمر رضوان الله عليه، وهو يبكي لا يضرهم، أن لا يعرفهم عمر لكن الله يعرفهم.

أخرجه البخاري رقم (٣١٥٩)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٤٧٥٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) سجى: أي: مد عليه ثوبًا.

#### الهروب من الفتن

عن يزيد بن أبي حبيب قال: لما حضرت عبد الله بن سعد بن أبي سرح الوفاة وهو بالرملة ، وكان خرج إليها فارًا من الفتنة فجعل يقول لهم من الليل: أصبحتم؟ فيقولون: لا، فلما كان عند الصبح قال: إني لأجد برد الصبح فانظروا، ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح فتوضاً ثم صلى فقراً في أول ركعة بأم القرآن والعاديات وفي الآخرة بأم القرآن وسورة فسلم عن يمينه وذهب يسلم عن يساره فقبض الله عَرَقِعَلَ روحه».

أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» رقم (١٥٦٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦/ ٢٩). وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» (٦/ ١٧٩).



# كذُّبه المنافقون فصدَّقه رب العالمين عَزَّبَعَلَ

عن زيد بن أرقم، قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبيّ، يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخر جن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي عليه فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله عليه إلى عبد الله بن أبيّ وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله عليه وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله عليه ومقتك (١) ؟.

فأنزل الله تعالى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١] فبعث إلي النبي ﷺ فقرأ فقال: «إن الله قد صدقك يا زيد».

أخرجه البخاري رقم (٤٩٠٠)، ومسلم رقم (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية: المقت في الأصل: أشد البغض.

## عظمة الصدق في نفوسهم ولوكان في ذلك حتفهم

عن أبي واقد الليثي قال إني لمع عمر بن الخطاب إذْ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف. قال أبو واقد فأرسلني إليها فقال: سل امرأة هذا عما قال. قال: فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها، فقلت لها: إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنكِ زنيت بعبده فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك فقال أبو واقد: فإن كنت لم تفعلي فلا بأس عليك. فصمتت ساعة ثم قلت: اللهم أفرخ (۱) فاها عما شئت اليوم، فقالت: والله لا أجمع فاحشة وكذبا ثم قالت صدق فأمر بها عمر فرجمت.

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٣٤٤١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧٠/ ٢٧٠)، وقال شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء» ص (٢٧٤): هذا أثر صحيح.



## التمسك بتعاليم الإسلام وشرائعة

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: عناق وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلى عرفته، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبًا وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق حرم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم، قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة (٢) فانتهيت

أخرجه الترمذي رقم (٣١٧٧)، وأبو داود رقم (٢٠٥١)، والنسائي رقم (٣٢٢٨)، والحاكم (٢/٦٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وحسنه الألباني، وذكره العلامة الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» ص (١٦٠-١٦١).



# كرامة ظاهرة للصحابة رَضَالِيَّةُ عَنْهُمُ

#### ي كيفية غسل الرسول عَلَيْهِ بعد موته

عن عائشة زوج النبي عَلَيْهُ قالت: لما أرادوا غسل رسول الله عَلَيْهُ اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندرى كيف نصنع أنجرد رسول الله عليهم السَّنة حتى والله أم نغسله وعليه ثيابه قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السَّنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمًا، قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي عَلَيْهُ وعليه ثيابه قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله عَلَيْهُ وهو في قميصه يُفاض عليه الماء والسدر ويدلكه

<sup>(</sup>١) الإذخر: مكان خارج مكة، ينب فيه الأراك، والإذخر وقيل: المراد بالإذخر: موضع قرب مكة..

<sup>(</sup>٢) أكبله: جمع قلة للكبل، وهو: قيد ضخم.

الرجال بالقميص، وكانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله عليه إلا نساؤه.

أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود رقم (٣١٤١)، وابن ماجه رقم (١٤٦٤)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» ص (٦٦).



# العاقبة الحسنة للتمسك بالهدي النبوي على صاحبه الصلاة والسلام

عَلَيْكَ ، فزوجه، فقال: «أما إني لم أنقصك مما أعطيت فلانة». قال ثابت لابن أم سلمة: وما أعطى فلانة؟ قال: جرتين تضع فيهم حاجتها، ورحى، ووسادة من أدم حشوها ليف. ثم انصر ف رسول الله عَلَيْة، ثم أقبل رسول الله عَلَيْة يأتيها فلم رأته وضعت زينب - أصغر ولدها - في حجرها، فجاء رسول الله عليه فلما رآها انصرف، وكان حييًا كريمًا، ثم أقبل رسول الله عَيْكَة بِأتبها، فلما رأته وضعتها في حجرها، فانصرف رسول الله عَلَيْةٍ، ثم أقبل رسول الله عَلَيْةٍ يأتيها، فوضعتها في حجرها، فأقبل عمار مسرعا بين يدي رسول الله عليه فانتزعها من حجرها، وقال: هات هذه المشقوحة (١) التي منعت رسول الله ﷺ حاجته. فجاء رسول الله على فلم يرها قال: «أين زناب؟» قالت: أخذها عمار، فدخل رسول الله على أهله فكانت في النساء كأنها ليست منهن لا تجد ما يجدن من الغيرة.

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم (٢٩٠٨) وهو صحيح.



# من عظيم تعامل رسول الله عِيلية مع الأسرى

عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله عَلَيْد، وأسر أصحاب رسول الله عَلَيْد، رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله عِلَيْ وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه، فقال: «ما شأنك؟» فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: «إعظاما لذلك أخذتك بجريرة (٢) حلفائك ثقيف»، ثم انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله عَلَيْكَ رحيها رقيقا، فرجع إليه، فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مسلم، قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك

<sup>(</sup>١) المشقوح: المكسور، أو المبعد. (٢) الجريرة: الجناية.

أفلحت كل الفلاح»، ثم انصرف، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: «هذه حاجتك»، ففدي بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال: وناقة منوقة (١) فقعدت في عجزها، ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقالت: إنها فلمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول الله عليها لتنحرنها، فقال: فندرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيها لا يملك العبد»، وفي رواية ابن حجر: «لا نذر في معصية في معصية، ولا فيها لا يملك العبد»، وفي رواية ابن حجر: «لا نذر في معصية الله». أخرجه مسلم رقم (١٦٤١).



# أثر ذكر الله في دفع البلاء

عن السري بن يحيى، عن سليهان، أن جارية كانت لأبي مسلم قالت له: يا أبا مسلم، ما زلت أجعل السم في طعامك منذ كذا، وكذا فها أراه ضرك؟ قال: ولم جعلت ذلك؟ قالت: لأني جارية شابة إلى جانبك فلا أنت تدنيني من فراشك، ولا أنت تبيعني. قال: إني كنت أقول إذا أردت أن آكل: بسم الله خير الأسهاء الذي لا يضر مع اسمه داء رب الأرض ورب السهاء.

أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد-قسم كرامات الأولياء» (٩/ ٢٠٦) رقم (١٤٠)، وقال شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء» ص (٤٠٦): إسناده حسن إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) منوقة: مذللة.

# من قصص مجابي الدعوة

عن غيلان بن جرير قال: حبس الحجاج مورقًا العجلي في السجن، قال: فلقيني مطرف، فقال: ما صنعتم في صاحبكم؟ ، قال: قلت: محبوس قال: تعال حتى ندعو، قال: فدعا مطرف، وأمَّنا على دعائه، فلم كان العشي خرج الحجاج، فجلس وأذن للناس، فدخلوا عليه، فدخل أبو مورق فيمن دخل، فدعا الحجاج حرسيًّا، فقال: اذهب بذاك الشيخ إلى السجن، فادفع إليه [ابنه]».

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ٢١٦)، وابن أبي الدنيا في «مجابوا الدعوة» رقم (٩٠)، واللاكائي في «شرح أصول الإعتقاد (٩/ ٢٣٩) قسم الكرامات رقم (١٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢٤)، وهو صحيح.



#### ولله جنود السماوات والأرض

عن أبي اليهان النبال قال: غزونا مع سنان القيقان فجاءنا قوم كثير من العدو فقال سنان: أبشروا فأنتم بين خصلتين: الجنة والغنيمة ثم أخذ سبعة أحجار وواقف القوم قال: إذا رأيتموني قد حملت فاحملوا. فلها صارت الشمس في كبد السهاء رمى بحجر في وجوه القوم وكبَّر ثم رمى بها حجرًا حجرا حتى بقي السابع فلها زالت الشمس عن كبد السهاء رمى بالسابع ثم قال: حمَّ لا ينصرون. وكبَّر وحمل وحملنا معه فمنحونا أكتافهم فقتلناهم وسرنا أربعة فراسخ فأتينا قومًا متحصنين في قلعة فقالوا: والله ما أنتم قتلتمونا ولا قتلنا إلا رجال ما نراهم معكم الآن على خيل بلق (۱) عليهم عهائم بيض. فقلنا: ذلك نصر الله. فرجعنا والله ما أصيب منا إلا رجل واحد فقلنا لسنان: واقفت ذلك نصر الله. فرجعنا والله ما أصيب منا إلا رجل واحد فقلنا لسنان: واقفت

<sup>(</sup>١) بُلق: أي: فيها سواد وبياض.

القوم حتى إذا زالت الشمس واقعتهم؟قال: كذلك كان يصنع رسول الله عليه. أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ص (٢١٢-٢١٣)، وهو حسن.



#### لما أخلصوا لرب العالمين طاعتهم الحيوانات والحشرات

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: لما افتتح عُقبة بن نافع إفريقية وقف على القيروان فقال: يا أهل الوادي إنَّا حالَّون إن شاء الله فاظعنوا ثلاث مرات. قال: فها رأينا حجرًا ولا شجرًا إلا يخرج من تحته دابة حتى يهبطن بطن الوادي. ثم قال: انزلوا باسم الله.

أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ص (٢١٠)، وحسنه شيخنا الإبي في «كرامات الأولياء ص (٢٢٦).

#### 

# من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه

عن صلة بن أشيم العدوي قال: خرجت في بعض قرى نهر تيري أسير على دابتي في زمان فيوض الماء؛ فأنا أسير على مسناة الماء على حى، فسرت يومًا لا أجد شيئًا آكله فاشتد جوعي. قال: فلقيني علج يحمل على عنقه شيئًا. فقلت: ضعه. فوضعه فإذا خبز، فقلت: أطعمني منه. قال: نعم إن شئت ولكنه شحم خنزير. قال: فلها قال ذلك تركته ومضيت، ثم لقيت آخر يحمل على عنقه طعامًا فقلت: أطعمني ؟ قال: تزودت هذا لكذا وكذا من يوم فإن أخذت منه شيئًا أضررت بي وأجعتني. فتركته، ثم مضيت فوالله إني لأسير إذْ سمعت خلفي وجبة كخواته الطير - يعني صوت طيرانه - فالتفت فإذا شيء ملفوف في سب

أبيض - أي خمار - فنزلت إليه فإذا دوخلة (۱) من رطب في زمان ليس في الأرض رطبة. فأكلت منه فلم آكل رطباً أطيب منه، وشربت من الماء ثم لففت ما بقي منه وركبت الفرس وحملت نواهن معى.

قال: حدثني أوفى بن دلهم قال: رأيت ذلك السب مع امرأته ملفوفاً فيه مصحفها. ثم فقد بعد ذلك فلا يدرى أسرق أو ذهب أو ما صنع به.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (٨١٤)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٧٧-٨٧).

قال الذهبي في «تاريخ إلا سلام» (٢/ ٦٤٦) بعد أن ذكر القصة بإسنادها عند ابن المبارك: قلت: «هذا حديث صحيح، ثابت روى نحوه عوف الأعرابي عن أبي السليل عن صلة أخرجها الإمام عن أبي السليل عن صلة أخرجها الإمام أحمد في «الزهد» رقم (١١٦٨)، وابن أبي الدنيا في «مجابوا الدعوة» رقم (٥٦)، ولفظها:

عن أبي السليل قال حدثه ابن أشيم قال كنت أسير على دابة بهذه الأهواز إذْ جعت جوعًا شديدًا فلم أجد أحدًا يبيعني طعامًا وجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من الطريق شيئًا قال: فبينا أنا أسير قال: حسبت أنه قال أدعو ربي عَرَقِجَلُّ وأستطعمه إذْ سمعت وجبة خلفي فالتفت فإذا أنا بمنديل أبيض فنزلت عن دابتي فأخذت الثوب فإذا فيه دوخلة من رطب قال: فأخذته وركبت دابتي وأكلت منه حتى شبعت وأدركني المساء فنزلت إلى راهب في دير له فحدثته الحديث فاستطعمني من الرطب فأطعمته رطبات، قال: ثم إني مررت على الحديث فاستطعمني من الرطب فأطعمته رطبات، قال: ثم إني مررت على ذلك الراهب فإذا نخلات حسان جمال قال: إنهن لمن رطباتك التي أطعمتني وجاء بالثوب إلى أهله فكانت امرأته تريه الناس. وهذه الرواية صحيحة.

<sup>(</sup>١) الدوخلة: سفيفة من خوص يوضع فيها الرطب.

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٣٥-١٣٦)، بسند صحيح عن معاذة العدوية، أن صلة انطلق في جشر الحي برام هرمز وما يليها قالت: ففني زاده حتى غرث (١) غرثًا شديدًا قال: فلقي علجًا يحمل كارة، فقال: «أمعك طعام؟» قال: نعم قال: «ضع كارتك، فأطعمني» قال: يا عبد الله، إني رجل فارونداه، أريد قرية كذا وكذا، وليس معي إلا ما يكفيني قال: فتحرج منه، فتركه، ثم ندم حين تجاوزه، قال: لو كنت أصبت منه كان قد حل لي قالت: فلقي آخر يحمل كارة، فقال: أمعك طعام؟ قال: نعم قال: ضع كارتك، فأطعمني فقال له مثل ذلك: يا عبد الله، إني رجل فارونداه، أريد قرية كذا وكذا، وليس معي إلا ما يكفيني قال: فقال:، «ما يحل لي من هذا إلا ما حل لي من الأول» فخلاً عنه قالت: فلقي آخر، فقال له مثل ذلك، فتحرج منه، فقال: «ما يحل لي من هذا إلا ما حل لي من الأول» فخلاً عنه قالت: فلم من الأولين» قالت: فتركه.

فبينها هو يسير على مسناة ضيقة عن يمينه، وعن شهاله السهاء إذ سمع خواية احتفزت لها دابته، فالتفت، فإذا هو بسب ملفوف لا يدري على ما هو، فنزل قالت: فأقدر أنه لو كان بين يديه لأبصره من ضيق مسيره قالت: فنزل، فلم يستطع أن يصرف دابته من ضيق مسيره، حتى أخذ برأسها، فتناوله عند رجل الدابة قالت: فإذا قطعة من سب ملفوف على دوخلة فيها رطب، فأكل منها حتى شبع، ثم انطلق حتى نزل على راهب، فأتاه الراهب بقراه، فأبى أن يأكل منه، فقال: يا عبد الله، ما لك لا تأكل من قراي، ولا أرى معك ثقلا ولا طعاما؟ قال: «بلى، إني قد أصبت كذا وكذا» قال: هل بقي معك شيء؟ قال: «نعم» قال: فأطعمني منه فأعطاه الدوخلة، فقال له الراهب: يا عبد الله، إنك قد أُطعمت، ألا ترى النخل سُلبًا ليس عليها شيء، وإن هذا ليس بزمان الرطب؟، قالت: فأتانا بتلك القطعة السب، فكان عندنا زمانًا ، فها أدري كيف ذهب».

<sup>(</sup>١) غرث: أي: جاع.

### كرامة لهرم بن حيان

عن الحسن قال: «مات هرم بن حيان في غزاة له في يوم صائف، فلما فُرغَ من دفنه جاءت سحابة، فرشِّت القبر حتى تروى، لا تجاوز القبر منها قطرة وأحدة، ثم عادت عودها على بدئها».

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٣٣)، بإسناد صحيح.

وعن قتادة قال: أمطر قبر هرم بن حيان من يومه، ونبتت العُشب من يومه». أخرجه ابن سعد في «المصدر السابق» (٧/ ١٣٤)، بإسناد صحيح.



#### الصلاة من أسباب إزالة الكروب

عن ثابت البناني قال: أخذ عبيد الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن محرز، فحبسه في السجن، فلم يدع صفوان شريفا بالبصرة يرجو منفعته إلا تحمَّل به عليه، فلم ير لحاجته نجاحًا، فبات في مصلاه حزينًا، فهوَّم (۱) من الليل، فإذا آت قد أتاه في منامه، فقال: يا صفوان: قم فاطلب حاجتك من وجهها قال: فأنتبه فزعًا، فقام فتوضأ ثم صلى، ثم دعا، فأرق ابن زياد، فقال: على بابن أخي صفوان بن محرز، فجاء الحرس، وجيء بالنيران، ففتحت تلك الأبواب الحديد في جوف الليل، فقيل: أين ابن أخي صفوان ؟ أخرجوه فإني قد مُنعت من النوم منذ الليلة فأخرج، فأتي به إلى ابن زياد، فكلمه، ثم قال: انطلق بلا كفيل ولا شيء، فها شعر صفوان، حتى ضرب عليه ابن أخيه بابه، قال صفوان: من هذا؟ قال: أنا فلان قال: فأي ساعة هذه؟ فحدثه الحديث.

أخرجه أحمد في «الزهد» رقم (١٤٥٦)، وابن أبي الدنيا في «مجابوا الدعوة» رقم (٦١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢١٤-٢١٥)، وهو حسن.

<sup>(</sup>١) هوَّم: أي: هز رأسه وأنتبه من شدة النعاس.

### زوَّجه الله من الحور العين

عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس بن مالك إذْ قدم عليه ابن له من غزاة له ، يقال له أبو بكر ، فسأله، فقال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان! بينا نحن قافلين في غزاتنا، إذْ ثار وهو يقول: وا أهلاه وا أهلاه، فثرنا إليه، وظننا أن عارضًا عرض له، فقلنا: ما لك؟ .

فقال: إني كنت أحدث نفسي أن لا أتزوج حتى أستشهد، فيزوجني الله تعالى من حور العين، فلم طالت على الشهادة ، قلت في سفري هذا: إن أنا رجعت هذه المرة تزوجت، فأتاني آت قبيل في المنام، فقال: أنت القائل: إن رجعت تزوجت؟ قم فقد زوجك الله العيناء ، فانطلق بي إلى روضة خضراء معشبة، فيها عشر جوار، بيد كل واحدة صنعة تصنعها، لم أر مثلهن في الحسن والجال، فقلت: فيكن العيناء؟ ، فقلن: نحن من خدمها، وهي أمامك فمضيت، فإذا روضة أعشب من الأولى وأحسن، فيها عشرون جارية، في يد كل واحدة صنعة تصنعها ليس العشر إليهن بشيء في الحسن والجمال، قلت: فيكن العيناء؟ قلن: نحن من خدمها، وهي أمامك، فمضيت، فإذا أنا بروضة، وهي أعشب من الأولى والثانية في الحسن، فيها أربعون جارية، في يد كل واحدة منهن صنعة تصنعها ليس العشر والعشرون إليها بشيء في الحسن والجمال، قلت: فيكن العيناء؟ قلن: نحن من خدمها، وهي أمامك، فمضيت، فإذا أنا بياقوتة مجوفة فيها سرير عليه امرأة قد فضل جنبيها السرير، قلت: أنت العيناء؟ قالت: نعم مرحبًا ، فذهبت أضع يدي عليها ، قالت: مه؛ إن فيك شيئًا من الروح بعد ، ولكن تفطر عندنا الليلة، قال: فانتبهت، قال: فما فرغ الرجل من حديثه حتى نادى المنادى: يا خيل الله اركبي، قال: فركبنا، فصافنا العدو، قال: فإني لأنظر إلى الرجل، وأنظر إلى الشمس، وأذكر حديثه، فها أدرى رأسه سقط أم الشمس سقطت».

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم(٩١٧) وحسنه شيخنا عبدالرقيب في الكرامات ص(٤٥٤).

#### من ثمار الأذان

عن مالك، قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان معدنًا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم: فأمرهم بالأذان، وأن يرفعوا به أصواتهم، ففعلوا فانقطع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم وقال مالك: وأعجبني ذلك عن مشورة زيد بن أسلم.

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (٢٧٨٨)، وقال شيخنا أبو الفداء في «الكرامات» ص (٤٥٨): إسناده صحيح.

# 

#### هوان أنفسهم في سبيل الله

عن حميد بن هلال قال كان منا رجل يقال له: الأسود بن كلثوم وكان إذا مشى لا يجاوز بصره قدميه فكان يمر بالنسوة وفي الجدر يومئذ قصر ولعل إحداهن أن تكون واضعة ثوبها أو خمارها فإذا رأينه راعهن ثم يقلن كلا إنه الأسود بن كلثوم، فلما قدم غازيًا قال: اللهم إن نفسي هذه تزعم في الرخاء إنها تحب لقاءك فإن كانت صادقة فارزقها ذلك وإن كانت كاذبة فاحملها عليه وإن كرهت فأطعم لحمي سباعًا وطيرًا، فانطلق في خيل فدخلوا حائطًا فنذر بهم العدو فجاؤوا فأخذوا بثلمة في الحائط فنزل الأسود عن فرسه فضربها حتى غارت فخرج فأتى الماء فتوضأ ثم صلى قال: يقول العجم: هكذا استسلام العرب إذا استسلموا. ثم تقدم فقاتل حتى قتل قال: فمر عظم الجيش بعد ذلك بذلك الحائط فقيل لأخيه: لو دخلت فنظرت ما بقي من عظام أخيك ولحمه؟

قال: لا، دعا أخي بدعوات فاستجيبت له فلست أعرض في شيء من ذلك.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٥٤)، وحسنه شيخنا عبد الرقيب في «الكرامات» ص (٤٦٦).

#### 

#### يّ عهد عمر بن عبد العزيز تآخت الأغنام والوحوش

عن حماد بن زيد قال: حدثني موسى بن أعين راع كان لمحمد بن أبي عيينة قال: كنا نرعى الشاء بكرمان في خلافة عمر بن عبد العزيز ، فكانت الشاء والذئاب والوحش ترعى في موضع واحد فبينا نحن ذات ليلة إذْ عرض الذئب لشاة ، فقلنا: ما أرى الرجل الصالح إلا قد هلك. قال حماد: فحدثني هو أو غيره أنهم نظروا فوجدوه هلك في تلك الليلة.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٣٨٧)، وابن أبي الدنيا في «العقوبات» رقم (٢٧٦)، بسند صحيح.

#### 

# إنزال العقوبات الشديدة من قبل ولاة أمر المسلمين على من يفسد العقائد والأخلاق

عن عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر فبعث إليه فحجبه أيامًا، ثم أدخله عليه، فقال غيلان: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئًا قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال: ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَدُكُورًا الله تعالى مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الله إنّا إنّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الله هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورًا ﴾ [إلا نسان: ١-٣] قال: اقرأ آخر السورة:

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ثَالَهُ أَيْدُ خِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَوَالطَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [إلا نسان: ٣٠ – ٣١] ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالًا فهديتني.

فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقًا، وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، فو لاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق، فلما مات عمر بن عبد العزيز، وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له: يا غيلان: هذا قضاء وقدر. فقال: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء و لا قدر، فبعث إليه هشام فصلبه.

أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (١٤٥)، بسندٍ حسن.

وعن أبي جعفر الخطمي، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يُكذُبُ علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل، قال: ما تقول في العلم؟ قال: يُكذُبُ علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل، قال: ما تقول في العلم؟ قال: قد نَفَذَ العلم.، قال: فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت، ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتُخصم خير لك من أن تجحده فتكفُر، ثم قال له: تقرأ ياسين؟ قال: نعم، فقالله: اقرأ في يس (١) وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ ﴾ [يس: ١-٢] فقرأ: ﴿ يسَ (١) وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ ﴾ [يس: ١-٢] فقرأ: ﴿ يسَ (١) وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ ﴾ [يس: ٢-٢] إلى قوله: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْ أَكْرُهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يس: ٧] قال: قف، حَمَلْنا فِي أَعْنَقِهِمْ الْقَلْ عَلَى الْمُحْرُونَ ﴾ [يس: ٨ - ٩] قال: قال له عمر حَمَلُنا فِي أَعْنَقِهِمْ اللهُ أَن لا أَعْمَلُهُ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس: ٨ - ٩] قال: قال له عمر حَمَانًا فَل : ﴿ إِنّا لَا أَعْمَدُونَ ﴾ [يس: ٨ - ٩] قال: قال له عمر حَمَانًا فَل : ﴿ فَلَا أَعْمَدُونَ ﴾ [يس: ٨ - ٩] قال: قال له عمر حَمَانًا فَل اللهُ أَن لا أَعْمَدُونَ ﴾ [يس: ٤ -١٠] قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، لا يُومِنُونَ ﴾ [يس: ٤ -١٠] قال: اذهب، فلما وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدًا، قال: اذهب، فلما وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدًا، قال: اذهب، فلما

ولّى، قال: اللهم إن كان كاذبا فيها قال فأذقه حر السلاح. قال: فلم يتكلم زمن عمر رَحِمَهُ اللّهُ، فلها كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. قال: فتكلم غيلان، فلها ولي هشام، أرسل إليه، فقال: أليس قد عاهدت الله عَرَقِبَلَ لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدًا،؟ قال: أقلني فوالله لا أعود، قال: لا أقالني الله إن أقلتُك، هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، قال: فاقرأه، فقرأ: ﴿ الْحَكَمُدُ وَإِنّاكَ مُنَتَعِيثُ ﴾ الفاتحة: ١ - ٥]، قال: قف عَلامَ استعنته على أمر بيده لا تستطيعه الأبه؟ أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه، واضربوا عنقه، واصلبوه».

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٩٩٨)، وقال شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء ص (٤٨٠): الأثر لا بأس به.



# لما لجئو إلى الله بالدعاء دفع عنهم البلاء

عن نعيم بن أبي هند، قال: كنت جالسا إلى يزيد بن أبي مسلم أيام الحجاج وهو يُعذب الناس، فذكر رجلا في السجن، فبعث إليه بغيظ وغضب، فأتي به، فلما قام بين يديه، رأيت الرجل حرك شفتيه بشيء لم أسمعه، فرفع رأسه إليه، فقال: خلوا سبيله. أو قال: ردوه، قال: فقمت إلى الرجل، فقلت: إني شهدت هذا حين أرسل إليك بغيظ وغضب ولا أشك أنه سيقع بك، فلما قمت بين يديه رأيتك حركت شفتيك بشيء لم أسمعه، فأمر فيك بها ترى، فها الذي قلت؟ قال: قلت: «اللهم إني أسألك بقدرتك التي تمسك بها السهاوات السبع أن يقع بعضهن على بعض أن تكفينيه».

أخرجه أبو يعلى رقم (١٤٨٠)، بإسنادٍ صحيح.

#### يفوح من قبره ريح المسك

عن سعيد بن يزيد قال: وجدت في قبر عبد الله بن غالب ريح المسك، فقال عطاء السليمي: ما أحسب هذا إلا من السلطان، يقتل في فتنة ويوجد من قبره ريح المسك. وكان الناس يأتون قبره فيأخذون من ترابه فجاء السلطان فأخرب قبره. أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١٣/ ٣٦٤)، وقال شيخنا أبو الفداء في «الكرامات» ص (٤٩٦): إسناده حسن.

وعن مالك بن دينار قال: سمعت عبد الله بن غالب الحداني يقول في دعائه: اللهم إنا نشكو إليك سفه أحلامنا ونقص علمنا واقتراب آجالنا وذهاب الصالحين منا. قال مالك: وكان يوجد من قبره ريح المسك، فانطلقت فأخذت منه في جرابي فلم أزل أشم منه ريح المسك.

أخرجه أحمد في «الزهد» رقم (١٣٩٩)، وهو حسن.



# حفظ الله لسفيان الثوري من بطش أبي جعفر

عن عبد الرزاق، قال: بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة، فقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. قال: فجاءه النجارون ونصبوا الخشب، ونودي: سفيان، وإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض، ورجليه في حجر ابن عيينة، قال: فقالوا له: يا أبا عبد الله! اتق الله، ولا تشمت بنا الأعداء. قال: فتقدم إلى الأستار ثم أخذها، ثم قال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر. قال: فهات قبل أن يدخل مكة، فأخبر بذلك سفيان، قال: فلم يقل شيئًا.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ١٥٩)، وقال الذهبي في «السير» (٧/ ٢٥١) بعد أن ذكرها: هذه كرامة ثابتة.

### كرامة عجيبة

عن عبد الله بن سليهان، قال: سمعت أبا حمزة نصير بن الفرج الأسلمي وكان خادم أبي معاوية الأسود، قال: كان أبو معاوية الأسود قد ذهب بصره فكان إذا أراد أن يقرأ فينشر المصحف رجع إليه بصره فإذا أطبق المصحف ذهب بصره.

أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد -قسم الكرامات-»رقم الخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد -قسم الكرامات» ص (٢١٤)، وقال أبو الفداء الإبي في «الكرامات» ص (٥٠٨): الأثر إسناده صحيح.



#### أثر الصدقة في حصول الخيرات

عن منصور بن عهار، قال: لما قدمت مصر وكان الناس قد قحطوا، فلها صلوا الجمعة رفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء، فحضرتني النية، فصرت إلى صحن المسجد، فقلت: يا قوم، تقربوا إلى الله بالصدقة، فإنه ما تُقرب إليه بشيء أفضل منها، ثم رميت بكسائي، ثم قلت: اللهم هذا كسائي وهو جهدي وفوق طاقتي، فجعل الناس يتصدقون ويعطوني ويلقون علي الكساء، حتى جعلت المرأة تلقي خرصها (۱) وسخابها (۱)، حتى فاض الكساء من أطرافه، ثم هطلت السهاء فخرج الناس في الطين والمطر، فلما صليت العصر، قلت: يا أهل مصر، أنا رجل غريب ولا علم لي بفقرائكم، فأين فقهاؤكم؟ فَدُفعْتُ إلى الليث بن سعد، وابن لهيعة، فنظرا إلى كثرة المال، فقال أحدهما لصاحبه: لا تحرك. ووكلوا به الثقات حتى أصبحوا، فرحت، أو قال: فأدلجت، إلى الإسكندرية، وأقمت بها شهرين فبينا، أنا أطوف على حصنها وأُكبرً، فإذا أنا

<sup>(</sup>١) الخرص: الحلقة الصغيرة في الأذن.

<sup>(</sup>٢) السخاب: القلادة.

برجل يرمقني، فقلت: ما لك؟ قال: يا هذا، أنت قدمت مصر؟ قلت: نعم، قال: أنت المتكلم يوم الجمعة؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنك صرت فتنة على أهل مصر، قلت: وما ذاك؟ قال: قالوا: كان ذاك الخضر دعا فاستجيب له، قال: قلت: ما كان الخضر بل أنا العبد الخاطئ، قال: فأدلجت فقدمت مصر، فلقيت الليث بن سعد، فلما نظر إلي، قال: أنت المتكلم يوم الجمعة؟ قال: قلت: نعم، قال: فهل لك في المقام عندنا؟ قال: قلت: وكيف أقيم وما أملك إلا جبتي وسراويلي؟ قال: قد أقطعتك خمسة عشرة فدانا، ثم صرت إلى ابن لهيعة، فقال لي مثل مقالته، وأقطعني خمسة فدادين، فأقام بمصر.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٧٢-٧٣)، وقال شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء ص (٥١٤): الأثر لا بأس به.



#### أثر الصلاة والدعاء في نزول العافية

عن أبي أحمد بن الناصح قال: سمعت محمد بن حامد بن السري، وقلت له: لم لا تقول في محمد بن المثنى إذا ذكرته: الزَّمِن، كما يقول الشيوخ؟ فقال: لم أره زمنًا، رأيته يمشي، فسألته، فقال كنت في ليلة شديدة البرد، فجثوت على يدي ورجلي، فتوضأت، وصليت ركعتين، وسألت الله، فقمت أمشي. قال: فرأيته يمشي، ولم أره زمنا.

ذكرها الذهبي في «السير» (١٢٦/١٢)، وقال: حكاية صحيحة، رواها السِّلفي عن الرازي أخبرنا أبو القاسم عليُّ ابن محمد الفارسي حدثنا ابن ناصح.



#### عظيم الثقة بالله رب العالمين

عن موسى بن الحسن قال: أول من امتحن في خلق القرآن عفان بن مسلم فقال له إسحاق بن إبراهيم: يا أبا عثمان! قال له: ما تريد؟ ، قال: كتب إلي أمير المؤمنين أن أمتحنك. قال: في أي شيء؟ قال: تزعم أن القرآن مخلوق. قال: ما أقول: ثم قرأ: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] حتى ختمها إذًا لا أقول، قال عَنَهَجَلَّ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ السّتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ الله ﴾ قال عَنَهَجَلَّ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ السّتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ الله ﴾ وقال عَنَان قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَفِ السّمَاءِ رَزْقُكُو وَمَا فقال له: إذًا تقطع أرزاقك، قال عفان قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَفِ السّمَاءِ رَزْقُكُو وَمَا فقال له: إذًا تقطع أرزاقك، قال عفان قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَفِ السّمَاءِ الله أيامًا لك باب لا وقفت عليك أبدًا قال: فها أقام إلا أيامًا حتى مات.

أخرجه أبو العرب في «المحن» ص (٤٣٦-٤٣٧)، بإسناد صحيح.

وعن إبراهيم ابن الحسين بن ديزيل، قال: لما دعي عفان [بن مسلم] للمحنة، كنت آخذا بلجام حماره، فلما حضر عُرض عليه القول، فامتنع أن يجيب، فقيل له: يُجبس عطاؤك، قال: وكان يعطى في كل شهر ألف درهم، فقال: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢]، قال: فلما رجع إلى داره، عذلوه نساؤه، ومن في داره، قال: وكان في داره نحو أربعين إنسانًا، قال: فدق عليه داق الباب، فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيات، ومعه كيس فيه ألف درهم فقال: يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبت الدين، وهذا في كل شهر.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٢٧١-٢٧١)، بإسنادِ حسن.



#### فراسة الشافعي

عن الربيع بن سليان، قال كنتُ عند الشافعي، أنا والمزني، وأبو يعقوب البويطي، فنظر إلينا، فقال لي: أنت تموت في الحديث، وقال للمزني: هذا لو ناظره الشيطان قطعه أو جدله، وقال للبويطي: أنت تموت في الحديد، قال الربيع: فدخلتُ على البويطي أيام المحنة فرأيته مقيدًا إلى أنصاف ساقيه، مغلولة يداهُ إلى عنقه.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٠١/١٤)، وحسنه أبو الفداء في «كرامات الأولياء» ص (٥٢٧).



#### كرامة ظاهرة لأبى بكر بن عياش

عن أبي بكر بن عياش قال: جئت ليلة إلى زمزم فاستقيت دلوا فشربت لبنا وعسلا.

أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٣٠٣/٨)، قال شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء» ص (٥٣٣): الأثر إسناده أرجو ألا بأس به.



#### أثر عباد الله الصالحين في حفظ البلاد والعباد

عن خلف بن تميم قال كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفر له، فأتاه الناس فقالوا: إن الأسد قد وقف على طريقنا. قال فأتاه فقال: يا أبا الحارث: إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما أُمرتَ به وإن لم تكن أمرت فينا بشيء فتنح عن طريقنا. قال: فمضى وهو يهمهم فقال لنا إبراهيم بن أدهم: وما على أحدكم إذا أصبح وإذا أمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا

بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت الرجاء. قال إبراهيم: إني لأقولها على ثيابي ونفقتي فها فقدت منها شيئًا.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٤٠)، وقال شيخنا عبد الرقيب في «الكرامات» ص (٥٣٤): إسناده صحيح.

# ما أكرمهم على الله

عن أبي سهل بن زياد القطان – صاحب على بن عيسى – قال: كنت مع على ابن عيسى لما نُفي إلى مكة، فدخلنا في حر شديد، وقد كدنا نتلف، قال: فطاف علي ابن عيسى وسعى وجاء، فألقى نفسه، وهو كالميت من الحر، والتعب، وقلق قلقًا شديدًا. وقال: أشتهي على الله شربة ماء مثلوج، فقلت له: سيدنا أيده الله – يعلم أن هذا مما لا يوجد بهذا المكان. فقال: هو كما قلت، ولكن نفسي ضاقت عن غير هذا القول، فاستروحت إلى المنى، قال: وخرجت من عنده فرجعت إلى المسجد الحرام، فما استقررت فيه حتى نشأت سحابة وكثفت، فبرقت ورعدت رعدًا متصلاً شديدًا، ثم جاءت بمطر يسير، وبرد كثير، فبادرت إلى الغلمان، فقلت: اجمعوا، قال: فجمعنا منه شيئًا عظيمًا، وملأنا منه خرارًا كثيرة، وجمع أهل مكة منه شيئًا عظيمًا، قال:

وكان على بن عيسى صائمًا، فلما كان وقت المغرب خرج إلى المسجد الحرام ليصلي المغرب، فقلت له: أنت والله مقبل والنكبة زائلة، وهذه علامات الإقبال، فاشرب الثلج كما طلبت، قال: وجئته إلى المسجد بأقداح مملوءة من أصناف الأسوقة والأشربة، مكبوسة بالبرد، قال: فأقبل يسقي ذلك من يقرب منه من الصوفية، والمجاورين في المسجد الحرام والضعفاء، ويستزيد، ونحن نأتيه بما عندنا من ذلك، وأقول له: اشرب، فيقول: حتى يشرب الناس، فخبأت مقدار

خمسة أرطال، وقلت له: لم يبق شيء، فقال: الحمد لله، ليتني كنت تمنيت المغفرة بدلاً من تمني الثلج فلعلي كنت أجاب، فلما دخل البيت حلفت عليه أن يشرب منه وما زلت أداريه حتى شرب منه بقليل سويق، وتقوت ليلته بباقيه».

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ١٤ - ١٥)، وحسنه شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء ص (٥٤٨).



# قصة رحمة بنت إبراهيم وما حصل لها من الكرم الإلهي

عن أبي العباس عيسى بن محمد بن عيسى الطهمإني المروزي قال: إن مما أدركناه عيانًا وشاهدناه في زماننا وأحطنا علما به فزادنا يقينا في ديننا وتصديقا لما جاء به نبينا محمد على ودعا إليه من الحق فرغب فيه من الجهاد من فضيلة الشهداء وبلغ عن الله عَرَّفَعَلَّ فيهم إذْ يقول جل ثناؤه: ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُونَا بَلُ أَحْيَاء عَن رَبِّهِم يُرْزَقُونَ الله فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠].

وإني وردت في سنة ثمان وثلاثين ومائتين مدينة من مدائن خوارزم تدعى هزاراسب وهي في غربي وادي جيحون ومنها إلى المدينة العظمى مسافة نصف يوم فخبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا كأنها أطعمت في منامها شيئًا فهي لا تأكل شيئًا ولا تشرب شيئًا منذ عهد أبي العباس بن طاهر والي خراسان وكان توفي قبل ذلك بثهان سنين، ثم مررت بتلك المدينة سنة اثنتين وأربعين ومائتين فرأيتها وحدثتني بحديثها فلم أستقص عليها لحداثة سني ثم إني عدت إلى خوارزم في آخر سنة اثنتين وخمسين ومائتين فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعًا مستفيضًا وهذه المدينة على مدرجة فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعًا مستفيضًا وهذه المدينة على مدرجة

القوافل وكان الكثير ممن نزلها إذا بلغهم قصتها أحبوا أن ينظروا إليها فلا يسألون عنها رجلاً ولا امرأةً ولا غلامًا إلا عرفها ودل عليها فلما وافيت الناحية طلبتها فوجدتها غائبة على عدة فراسخ فمضيت في أثرها من قرية إلى قرية فأدركتها بين قريتين تمشي مشية قوية وإذا هي امرأة نصف، جيدة القامة، حسنة البدن، ظاهرة الدم، متوردة الخدين، ذكية الفؤاد، فسايرتني وأنا راكب فعرضت عليها مركبًا فلم تركبه وأقبلت تمشي معي بقوة وحضر مجلسي قوم من التجار والدهاقين، وفيهم فقيه يسمى: محمد بن حمدويه الحارثي وقد كتب عنه موسى بن هارون البزار بمكة، وكمُل، له عبادة ورواية للحديث، وشاب عنه موسى عنها فأحسنوا الثناء عليها، وقالوا عنها خيرًا وقالوا: إن أمرها ظاهر عندنا فليس فيها من يختلف فيها.

قال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن: أنا أسمع حديثها منذ أيام الحداثة ونشأت والناس يتفاوضون في خبرها وقد فرغت بالي لها وشغلت نفسي للاستقصاء عليها فلم أر إلا سترًا وعفافًا ولم أعثر منها على كذب في دعواها، ولا حيلة في التلبيس، وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال كانوا فيما خلا يستخصونها ويحضرونها الشهر والشهرين والأكثر في بيت يغلقونه عليها ويُوكِّلُون بها من يراعيها، فلا يرونها تأكل ولا تشرب، ولا يجدون لها أثر بول ولا غائط فيبرونها ويكسونها ويُخلِّون سبيلها.

فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها استقصصتها عن حديثها وسألتها عن السمها وشأنها كله، فذكرت أن اسمها: رحمة بنت إبراهيم وأنه كان لها زوج نجار فقير معيشته من عمل يده يأتيه رزقه يومًا ويومًا لا، فضل في كسبه عن قوت أهله وأنها ولدت منه عدة أولاد وجاء الأقطع ملك الترك إلى القرية فعبر الوادي عند جموده إلينا في زهاء ثلاثة آلاف فارس وأهل خوارزم يدعونه

كسرة، وقال أبو العباس: والأقطع هذا فإنه كان كافرًا عاتيًا شديد العداوة للمسلمين قد أثر على أهل الثغور وألحَّ على أهل خوارزم بالسبي والقتل والغارات وكانت ولاة خراسان يتألفونه وأنسابه من عظاء الأعاجم ليكفوا غارتهم عن الرعية ويحقنوا دماء المسلمين فيبعثون إلى كل واحد منهم بأموال وألطاف كثيرة وأنواع من فاخر الثياب وأن هذا الكافر انساب في بعض السنين على السلطان ولا أدري لم ذاك أستبطأ المبار عن وقتها أم استقل ما بُعِثَ إليه في جنب ما بعث إلى نظرائه من ملوك الجريجية والثغر غدية.

فأقبل في جنوده وتورد الثغر واستعرض الطرق فعاث وأفسد وقتل ومثل فعجزت عنه خيول خوارزم وبلغ خبره: أبا العباس عبد الله بن طاهر رَحْمَهُ ٱللَّهُ فأنهض إليهم أربعة من القواد طاهر بن إبراهيم بن مدرك ويعقوب بن منصور بن طلحة وميكال مولى طاهر وهارون القباض وشحن البلد بالعساكر والأسلحة ورتبهم في أرباع البلد كل في ربع فحموا الحريم بإذن الله تعالى ، ثم إن وادي جيحون وهو الذي في نهر بلخ جمد لما اشتد البرد وهو واد عظيم شديد الطغيان كثير الآفات وإذا امتد كان عرضه نحوًا من فرسخ وإذا جمد انطبق فلم يوصل منه إلى شيء حتى يحفر فيه كما تحفر الآبار في الصخور وقد رأيت كثيف الجمد عشرة أشبار وأخبرت أنه كان فيها مضى يزيد على عشرين شبرا وإذا هو انطبق صار الجمد جسرًا لأهل البلد تسير عليه العساكر والعجل والقوافل فينطم ما بين الشاطئين وربم دام الجمد مائة وعشرين يومًا ، وإذا قُلَ البرد في عام بقي سبعين يومًا إلى نحو ثلاثة أشهر قالت المرأة: فعبر الكافر في خيله إلى باب الحصن وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم فضجوا بالمسلمين وخربوهم فحصر من ذلك أهل الناحية وأرادوا الخروج فمنعهم العامل دون أن تتوافى عساكر السلطان وتتلاحق المطوعة فشد طائفة من شبان الناس وأحداثهم فتقاربوا من السور بها أطاقوا حمله من السلاح وحملوا على

الكفرة فتهارج الكفرة واستجروهم "من بين الأبنية والحيطان فلما أصحروا" كر الترك عليهم وصار المسلمون في مثل الحرجة "فتخلصوا واتخذوا دارة يحاربون من ورائها وانقطع ما بينهم وبين الخصم وبعدت المؤنة عنهم فحاربوا كأشد حرب وثبتوا حتى تقطعت الأوتار والقسي وأدركهم التعب ومسهم الجوع والعطش وقُتِل! عامتهم وأثخن الباقون بالجراحات ولما جن عليهم الليل تحاجز الفريقان.

قالت المرأة: ورُفِعت النار على المناظر ساعة عبور الكافر فاتصلت بالجرجانية وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم وكان ميكال مولى طاهر من أبياتها في عسكر فحث في الطلب هيبة للأمير أبي العباس عبد الله بن طاهر رَحَمُهُ اللهُ وركض إلى هزاراسب في يوم وليلة أربعين فرسخًا بفراسخ خوارزم وفيها فضل كثير على فراسخ خراسان وعد الترك الفراغ من أمر أولئك النفر فبينا هم كذلك إذ ارتفعت لهم الأعلام السود وسمعوا أصوات الطبول فأفر جوا عن القوم ووافي ميكال موضع المعركة فوارى القتلى وحمل الجرحى قالت المرأة: وأدخل الحصن علينا عشية ذلك أربعائة جنازة فلم تبق دار إلا قالت المرأة: وأدخل الحصن علينا عشية ذلك أربعائة جنازة فلم تبق دار إلا أليها قتيل وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء.

قالت: ووضع زوجي بين يدي قتيلاً فأدركني من الجزع والهلع عليه ما يدرك المرأة الشابة على زوج أبي الأولاد وكانت لنا عيال.

قالت: فاجتمع النساء من قراباتي والجيران يسعدنني على البكاء وجاء الصبيان وهم أطفال لا يعقلون من الأمر شيئًا يطلبون الخبز وليس عندي ما أعطيهم فضقت صدرًا بأمري ثم إني سمعت أذان المغرب، ففزعت إلى الصلاة فصليت ما قضى لي ربي ثم سجدت أدعو وأتضرع إلى الله وأسأله

<sup>(</sup>١) استجروهم: أي: أخرجوهم.

<sup>(</sup>٢) أصحروا: خرجوا إلى الصحراء.

<sup>(</sup>٣) الحرجة: موضّع من الغيظة تل تف فيه شجرات، يوصف بالضيقة.

الصبر بأن يجبر يُتم صبياني.

قالت: فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في منامي كأني في أرض حسناء ذات حجارة وأنا أطلب زوجي فناداني رجل إلى أين أيتها الحرة؟ قلت: أطلب زوجي، فقال: خذي ذات اليمين قالت: فأخذت ذات اليمين فرفع لي أرض سهلة طيبة الري ظاهرة العشب وإذا قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها أو لم أر مثلها وإذا أنهار تجري على وجه الأرض غير أخاديد ليست لها حافات فانتهيت إلى قوم جلوس حلقًا حلقًا عليهم ثياب خضر قد علاهم النور فإذا هم الذين قتلوا في المعركة يأكلون على موائد بين أيديهم فجعلت أتخللهم وأتصفح وجوههم أبغي زوجي لكي ينظرني فناداني: يا رحمة يا رحمة، فيممت الصوت فإذا أنا به في مثل حال من رأيت من الشهداء وجهه مثل القمر ليلة البدر وهو يأكل مع رفقة له قتلوا يومئذ معه فقال لأصحابه: إن هذه البائسة جائعة منذ اليوم أفتأذنون لي أن أناولها شيئًا تأكله؟ فأذنوا له، فناولني كسرة خبز. قالت: وأنا أعلم حينئذ أنه خبز، ولكن لا أدري كيف يُخبز، هو أشد بياضًا من الثلج واللبن، وأحلى من العسل والسكر، وألين من الزبد والسمن، فأكلته، فلما استقر في جوفي قال: اذهبي كفاك الله مؤنة الطعام والشراب ما حييت الدنيا، فانتبهت من نومي شبعي ريًا لا أحتاج إلى طعام ولا شراب وما ذقتهما منذ ذلك اليوم إلى يومي هذا ولا شيئًا يأكله الناس.

قال أبو العباس: وكانت تحضرنا وكنا نأكل فتتنحى وتأخذ على أنفها. تزعم أنها تتأذى من رائحة الطعام فسألتها هل تتغذى بشيء أو تشرب شيئا غير الماء؟ فقالت: لا، فسألتها هل يخرج منها ريح أو أذى كما يخرج من الناس؟ فقالت: لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان، قلت: والحيض؟ و أظنها قالت: انقطع بانقطاع الطعام، قلت: فهل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال قالت: أما تستحيي مني تسألني عن مثل هذا؟! قلت: إني لعلي أحدث الناس عنك

ولا بد أن استقصي، قالت: لا أحتاج، قلت: فتنامين؟ قالت: نعم، أطيب نوم، قلت: فها ترين في منامك؟ قالت: مثل ما ترون قلت: فتجدين لفقد الطعام وكانت وهنا في نفسك؟ قالت: ما أحسست بجوع منذ طعمت ذلك الطعام، وكانت تقبل الصدقة، فقلت لها: ما تصنعين بها؟ قالت: أكسي وأكسو ولدي، قلت: فهل تجدين البرد وتتأذين بالحر؟ قالت: نعم، قلت: فهل تدرين كلل اللغوب والإعياء إذا مشيت؟ قالت: نعم ألست من البشر؟! قلت: فتتوضئين للصلاة؟ قالت: نعم، قلت: لمَ وقلت: أمرني بذلك الفقهاء، فقلت: إنهم أفتوها على حديث لا وضوء إلا من حدث أو نوم وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت فإذا بطنها كما وصفت، وإذا قد اتخذت كيسًا فضمت القطن وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت، ثم لم أزل أختلف إلى هزاراسب بين السنتين والثلاث فتحضرني فأعيد مسألتها فلا تزيد ولا تنقص، وعرضت كلامها على عبد الله بن عبد الرحمن الفقيه فقال: أنا أسمع هذا الكلام منذ نشأت فلا أجد من يدفعه أو يزعم أنه سمع أنها تأكل أو تتغوط.

أخرج القصة الحاكم في « تاريخ نيسابور (۱۵ » كها في الطبقات الكبرى للسبكي ( $\Lambda/\Lambda$ )، وقد ذكر القصة بطولها الذهبي في «تاريخ إلا سلام»

وقال أيضًا في المصدر نفسه (٤/ ١٥٥): « هو عندي أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة ». بل كان سببًا في رحلة بعض العلماء إلى نيسابور، فقد قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٧٤): «حدثني بعض أصحابنا عن أبي الفضل ابن الفلكي الهمذاني، وكان رحل إلى نيسابور وأقام بها، أنه قال: كان كتاب تاريخ النيسابوريين الذي صنفه الحاكم أبو عبد الله ابن البيع، أحد ما رحلت إلى نيسابور بسببه».

قلت: إلا أنه وللأسف الشديد لا يزال هذا التاريخ العظيم مفقودًا حتى الساعة، وقد قام أبو معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي بإخراج «تاريخ نيسابور» طبقة شيوخ الحاكم، للحاكم.

والله أسال أن ييسر بالعثور على هذا الكتاب العظيم كاملاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

<sup>(</sup>۱) يعد تاريخ نيسابور للحافظ الحاكم من أجل التواريخ وأعظمها، حتى قال السبكي في «الطبقات» (۱/ ٣٢٤): «وقد كانت نيسابور من أجل البلاد وأعظمها، ولم يكن بعد بغداد مثلها، وقد عمل لها الحافظ أبو عبد الله الحاكم تاريخًا، وهو عندي سيد التواريخ».

(٦/ ٩٩٢ - ٩٩٥)، وذكرها باختصار في «السير» ( ١٣/ ٥٧٢)، وقال: وهذه حكاية صحيحة، فسبحان القادر على كل شيء.

قلت: وهي صحيحة كم قال.

وقد ذكر الذهبي في «تاريخ إلا سلام» بعد هذه القصة قصة أخرى: فقال: قلت: حدثني غير واحد أثق به أن امرأة كانت بالأندلس مثل هذه كانت في حدود السبع مئة بقيت نحوًا من عشرين سنة لا تأكل شيئًا وأمرها مشهور.

وذكر علا الدين الكندي في «تذكرته» عن الفاروثي مثل ذلك عن رجل كان بالعراق بعد الست مئة.



# من صبر العلماء في تحصيل العلم وتحمل الشدائد من أجله

عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبى يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر وكنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروروذي شيخ وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أيامًا على البرحتى فني ما كان معنا من الزاد والماء فمشينا يومًا وليلة لم يأكل أحد منا شيئًا ولا شربنا واليوم الثاني كمثل واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيًا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفتُ وسقطتُ مغشيًا عليّ ومضى صاحبي وتركني فلم يزل هو

يمشى إذْ بصر من بعيد قومًا قد قَرَّبوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيًا عليهم فها شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلِت: اسقني. فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئًا يسيرًا فشربت ورجعت إلي نفسي ولم يَروني ذلك القدر فقلت: اسقنى فسقانى شيئًا يسيرًا وأخذ بيدي فقلت: ورائًى شيخ ملقى، قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئًا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة فبقينا أيامًا حتى رجعت إلينا أنفسنا ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها: راية إلى واليهم وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشى حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك فجعلنا نمشى جياعًا عطاشًا على شط البحر حتى وقعنا إلى سلحفاة قد رمى به البحر مثل الترس فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش ثم مرننا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يُقَدِّم إلينا كل يوم القرع ويقول لخادمه: هاتٍ لهم باليقطين المبارك. فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أيامًا، فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعو باللحم المشؤوم وجعل يُسِمعُ الرجل صاحب الدار.

فقال: أنا أحسن بالفارسية فإن جدتي كانت هروية فأتانا بعد ذلك باللحم ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر.

القصة أخرجها ابن أبي حاتم رَحْمَهُ أللَّهُ في «مقدمة الجرح والتعديل» (١/ ٣٦٢–٣٦٦). ولا غبار على صحتها.

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١١/ ٩٦- ٩٨) وقال ابن طاهر في «المنثور»: رحلت من مصر إلى نيسابور، لأجل أبي القاسم الفضل بن المُحِب صاحب أبي الحسين الخفاف، فلما دخلت عليه قرأت في أول مجلس جزأين من حديث أبي العباس السراج فلم أجد لذلك حلاوة، واعتقدت أبي نلته بغير تعب، لأنه لم يمتنع علي، ولا طالبني بشيء، وكل حديث من الجزأين يسوى رحلة.

وقال: لما قصدت الإسكندرية كان في القافلة من رشيد إليها رجل من أهل الشام، ولم أدر ما قُصْده في ذلك، فلم كانت الليلة التي كنا في صبيحتها ندخل الإسكندرية رحلنا بالليل، وكان شهر رمضان، فمشيت قُدَّام القافلة، وأخذت في طريق غير الجادة، فلما أصبح الصباح، كنت على غير الطريق بين جبال الرمل، فرأيت شيخًا في مقثأة له، فسألته عن الطريق، فقال: تصعد هذا الرمل، وتنظر البحر وتقصده، فإن الطريق على شاطئ البحر، فصعدت الرمل، ووقعت في قصب الأقلام، وكنت كلم وجدت قلمًا مليحًا اقتلعته، إلى أن اجتمع من ذلك حزمة عظيمة، وحميت الشمس وأنا صائم، وكان الصيف، وتعبت، فأخذت أنتقى الجيد، وأطرح ما سواه، إلى أن بقى معى ثلاثة أقلام لم أر مثلها، طول كل عقدة شبرين وزيادة، فقلت: إن الإنسان لا يموت من حمل هذه، ووصلت إلى القافلة المغرب، فقام إليَّ ذلك الرجل وأكرمني، فلم كان في بعض الليل رحلت القافلة، فقال لي: إن في هذا البلد مُكس، ومعى هذه الفضة، وعليها العُشر، فإن قدرت وحملتها معك، لعلها تسلم، فعلتَ في حقى جميلاً، فقلت: أفعل، قال: فحملتها ووصلت الإسكندرية وسلمت، ودفعتها إليه فقال: تحب أن تكون عندى، فإن المساكن تتعذر، فقلت: أفعل، فلم كان المغرب صليت، ودخلت عليه، فوجدته قد أخذ الثلاثة الأقلام، وشق كل واحد منها نصفين، وشدها شدة واحدة، وجعلها شبه المسرجة وأقعد السراج عليها، فلحقني من ذلك من الغم شيء لم يمكني أن آكل الطعام معه، واعتذرت إليه، وخرجت إلى المسجد، فلما صليت التراويح، أقمت في المسجد، فجاءني القيّم وقال: لم تجر العادة لأحد أن يبيت في المسجد، فخرجت وأغلق الباب، وجلست على باب المسجد، لا أدري إلى أين أذهب، فبعد ساعة عبر الحارس، فأبصرني، فقال لي: من أنت؟ فقلت: غريب من أهل العلم، وحكيت له القصة، فقال: قم معي، فقمت معه، فأجلسني في مركزه، وثم سراج جيد، وأخذ يطوف ويرجع إلى عندي، واغتنمت أنا السراج، فأخرجت الأجزاء، وقعدت أكتب إلى وقت السحر، فأخرج إلي شيئًا من المأكول، فقلت: لم تجر لي عادة بالسحور، وأقمت بعد هذا بالإسكندرية ثلاثة أيام، أصوم النهار، وأبيت عنده، واعتذر إليه وقت السحر، ولا يعلم إلى أن سهل الله بعد ذلك وفتح.

وقال: أقمت بتنيس مدة على أبي محمد ابن الحداد ونظرائه، فضاق بي، ولم يبق معي غير درهم، وكنت في ذلك أحتاج إلى خبز، وأحتاج إلى كاغد، فضاق بينق معي غير درهم، وكنت في الخبز لم يكن لي كاغد، وإن صرفته في الكاغد لم يكن لي خبز، ومضى على هذا ثلاثة أيام ولياليهن لم أطعم فيها، فلما كان بكرة اليوم الرابع قلت في نفسي: لو كان لي اليوم كاغد لم يمكن أن أكتب فيه شيئًا لما بي من الجوع، فجعلت الدرهم في فمي، وخرجت لأشتري الخبز، فبلعته، ووقع علي الضحك، فلقيني أبو طاهر بن حطامة الصائغ المواقيتي بها وأنا أضحك، فقال لي: ما أضحك؟ فقلت: خير، فألح علي وأبيت، فحلف بالطلاق لتَصْدُقنيً ليوم أطعمة.

فلما كان وقت صلاة الظهر خرجت أنا وهو إلى الصلاة، فاجتمع به بعض وكلاء عامل تنيس، فسأله عني، فقال: هو هذا، فقال: إن صاحبي منذ شهر

<sup>(</sup>١) كاغد: قرطاس.

أمرني أن أوصل إليه في كل يوم عشرة دراهم، قيمتها ربع دينار، وسهوت عنه، قال: فأخذ منه ثلاثهائة درهم، وجاءني وقال: قد سهل الله رزقا لم يكن في الحساب، وأخبرني بالقصة، فقلت: تكون عندك، ونكون على ما نحن من الاجتماع إلى وقت الخروج، فإني وحدي، ففعل، وكان بعد ذلك يصِلُني ذلك القدر، إلى أن خرجت من البلد إلى الشام.

وقال: رحلت من طوس إلى إصبهان لأجل حديث أبي زرعة الرازي الذي أخرجه مسلم عنه في الصحيح، ذاكرني به بعض الرَّحَّالة بالليل، فلما أصبحت شددت علي، وخرجت إلى إصبهان، فلم أحلل عني حتى دخلت على الشيخ أبي عمرو، فقرأته عليه، عن أبيه، عن أبي بكر القطان، عن أبي زرعة، ودفع إلي ثلاثة أرغفة وكمثراتين، ثم خرجت من عنده إلى الموضع الذي نزلت فيه، وحللت عنى.

وقال: كنت ببغداد في أول الرحلة الثانية من الشام، وكنت أنزل برباط الزوزني، وكان به صوفي يعرف بأبي النجم، فمضى علينا ستة أيام لم نطعم فيها، فدخل علي الشيخ أبو علي المقدسي الفقيه، فوضع دينارًا وانصرف، فدعوت بأبي النجم وقلت: قد فتح الله بهذا، أي شيء نعمل به؟ ، فقال: تعبر ذاك الجانب، وتشتري خبزًا، وشواءً، وحلواءً، وباقلًى أخضر، ووردا، وخسًا بالجميع، وترجع، فتركت الدينار في وسط مجلدة معي وعبرت، ودخلت على بعض أصدقائنا، وتحدثت عنده ساعة، فقال لي: لأي شيء عبرت؟، فقلت له، فقال: وأين الدينار؟ ، فظننت أني قد تركته في جيبي، فطلبته فلم أجده ، فضاق صدري ونمت، فرأيت في المنام كأن قائلا يقول لي: أليس قد وضعته في وسط المجلدة؟ فقمت من النوم، وفتحت المجلدة، وأخذت الدينار، واشتريت جميع ما طلب رفيقي، وحملته على رأسي، ورجعت إليه وقد أبطأت عليه، فلم أخبره بشيء إلى أن أكلنا، ثم أخبرته، فضحك وقال: لو كان

هذا قبل الأكل لكنت أبكي.

قلت:القصة صحيحة إذْ أن القصة ذكرها ابن طاهر عن نفسه.

تنبيه: لم أقف على القصة في «المنثور من الحكايات والسؤالات» المطبوع بين أيدينا طبعة دار الصميعي دراسة وتحقيق / عبد الرحمن بن حسن بن قايد، وطبعة دار المنهاج قراءة وتعليق / جمال عزون وقد ذكراها في ملحق للكتاب المذكور ضمن نصوص أخرى استخرجاها من كتب أخرى نقلت من المنثور والله الموفق.



#### قبس من حياتهم العلمية

قال يوسف بن أحمد الشيرازي في «أربعين البلدان» له: لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أبي الوقت، قدر الله في الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه، وقبلته، وجلست بين يديه، فقال في: ما أقدمك هذه البلاد ؟ قلت: كان قصدي إليك، ومُعوَّلي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي، لأدرك بركة أنفاسك، وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له، وقصدنا إليه، بكاءً طويلاً، وأبكى من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل بكاءً طويلاً، وأبكى من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل مأشيًا مع والدي من هراة إلى الداوودي ببوشنج ولي دون عشر سنين، فكان والدي يضع على يدي حجرين، ويقول: احملهما. فكنت من خوفه أحفظهما والدي يضع على يدي حجرين، ويقول: احملهما. فكنت من خوفه أحفظهما بيدي، وأمشي وهو يتأملني، فإذا رآني قد عيت أمرني أن ألقي حجرًا واحدًا بيدي، وأمشي وهو يتأملني، فأدن يتبين له تعبي، فيقول لي: هل عييت ؟

فأخافه، وأقول: لا. فيقول: لم تُقصِّر في المشي ؟ فأسرع بين يديه ساعة، ثم أعجز، فيأخذ الآخر، فيلقيه، فأمشي حتى أعطب، فحينئذ كان يأخذني ويحملني، وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم، فيقولون: يا شيخ عيسى، ادفع إلينا هذا الطفل نُركبُه وإياك إلى بوشنج، فيقول: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله على أبل نمشي، وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالاً لحديث رسول الله ورجاء ثوابه. فكان ثمرة ذلك من حسن نيته أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم يبق من أقراني أحدٌ سواي، حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. ثم أشار إلى صاحبنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي الحلواء. فتبسم، وقال: إذا دخل الطعام خرج الكلام. وقدم لنا صحنًا فيه حلواء الفانيذ، فأكلنا، وأخرجت الجزء، وسألته إحضار الأصل، فأحضره، وقال: لا تخف ولا تحرص، فإني قد قبرت ممن سمع علي خلقًا كثيرًا، فسل الله ولم أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد في ليلة الثلاثاء من ذي الحجة قلت: وبيض لليوم وهو سادس الشهر – قال: ودفناه بالشونيزية.

قال لي: تدفنني تحت أقدام مشايخنا بالشونيزية. ولما احتُضر سندته إلى صدري، وكان مستهترًا (۱) بالذكر، فدخل عليه محمد بن القاسم الصوفي، وأكب عليه، وقال: يا سيدي، قال النبي عليه: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فرفع طرفه إليه، وتلا: ﴿ يُلَيَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ الله عِمَا غَفَرَ لِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرَمِينَ ﴾ [يس: ٢٦ - ٢٧] فدهش إليه هو ومن حضر من الأصحاب، ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة، وقال: الله الله الله، وتوفي وهو جالس على السجادة.

<sup>(</sup>١) مستهترًا: أي: مولعًا به.

القصة ذكرها الذهبي في «السير» (٢٠/ ٣٠٧- ٣٠٩)، وهي صحيحة، لأن الذهبي نقلها عن المؤلف.

#### تأييد الله لمن يشاء من عباده

قال الإمام أبو بكر الإسهاعيلي متحدثًا عن عمر بن إبراهيم الحافظ المعروف بأبي الأذان: يحكى أنه طالت خصومة بينه، وبين يهودي أو غيره، فقال له: أدخل يدك في النار، وأنا كذلك، فمن كان محقًا لم تحترق يده، فذكر أن يده لم تحترق، واحترقت يد اليهودي.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢١٥/١١) والسند صحيح إلى الإسهاعيلي.

#### 

#### كرامة ظاهرة للإمام محمد بن نصر المروزي

عن محمد بن نصر، قال: خرجت من مصر ومعي جارية لي، فركبت البحر أريد مكة، قال: فغرقت فذهب مني ألفا جزء، قال: وصرت إلى جزيرة أنا وجاريتي، قال: فها رأينا فيها أحدًا، قال: وأخذني العطش فلم أقدر على الماء، قال: وأجهدتُ فوضعت رأسي على فخذ جاريتي مستسلمًا للموت، قال: فإذا رجل قد جاءني ومعه كوز، فقال لي: هاه.قال: فأخذت فشربت وسقيت الجارية، قال: ثم مضى فها أدري من أين جاء ولا من أين ذهب.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣١٧/٣) وقال شيخنا الإبي في «الكرامات» ص (٥٩٤): الأثر صحيح.



#### من ثمار العلم

عن أبي الفضل بن إسحاق بن محمود قال: كان أبو عبد الله المروزي يتمنى على كبر سنه أن يولد له ابن فكنا عنده يومًا من الأيام، فتقدم إليه رجل من أصحابه فساره في أذنه بشيء فرفع أبو عبد الله يديه فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل ثم مسح وجهه بباطن كفيه ورجع إلى ما كان فيه فرأينا أنه استعمل في تلك الكلمة الواحدة ثلاث سنن: إحداها أنه سمى الولد، والثانية: أنه حمد الله تعالى على الموهبة، والثالثة: أنه سماه إسماعيل لأنه ولد على كبر سنه وقد قال الله عَرَقِجَلَّ: ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ دَنهُمُ أُقتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» (١٣/ ٥٥) بسند الحاكم وهو سند صحيح.



#### اللجوء إلى الله

عن أبي عثمان سعيد بن سلام المغربي، قال: كنت ببغداد وكان بي وجع في ركبتي حتى نزل إلى مثانتي، واشتد وجعي وكنت أستغيث بالله، فناداني بعض الجن: ما استغاثتك بالله وغوثه بعيد. فلما سمعت ذلك رفعت صوتي، وزدت في مقالتي، حتى سمع أهل الدار صوتي، فما كان إلا ساعة حتى غلب علي البول، فَقُدِّم إلي سطل أهريق فيه الماء، فخرج من مذاكيري شيء بقوة وضرب وسط السطل حتى سمعت له صوتا فأمرت من كان في الدار، فطلب فإذا هو حجر قد خرج من مثانتي وذهب الوجع مني، وقلت: ما أسرع الغوث وهكذا الظن به.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ١١٢)، وحسنه شيخنا عبد الرقيب في «كرامات الأولياء» ص (٥٩٧).

#### فضل صدقة الماء

قال البيهقي-متحدثًا عن شيخه الحاكم- قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبًا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له، وأكثر الناس في التأمين، فلم كانت الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله عَيْكَةٌ كأنه يقول لها: « قولوا لأبي عبد الله: يوسع الماء على المسلمين»، فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء، بنيت على باب داره وحين فرغوا من البناء أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد (١) في الماء، وأخذ الناس في الشرب فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء، وزالت تلك القروح، وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين».

ذكرها البيهقي في «الشعب» (٥/ ٧٠)، وهي صحيحة حكاها البيهقي عن شيخه. 

#### وصدقت رؤياه

عن أبي القاسم السمرقندي قال: رأيت النبي عَلَيْ في النوم كأنه مريض وقد مد رجله فدخلت فجعلت أُقبِّل أخمص (٢) رجليه وأمر وجهي عليها، فحكيت هذا المنام لأبي بكر ابن الخاضبة فقال: أبشر يا أبا القاسم بطول البقاء وبانتشار الرواية عنك لأحاديث رسول الله عَلَيْلًا ، فإن تقبيل رجليه اتباع أثره، وأما مرض النبي علي الله فوهن يحدث في الإسلام فها أتى على هذا إلا قليل حتى وصل الخبر أن الإفرنج استولت على بيت المقدس.

أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» (١٨/ ٢١) وهو صحيح.

\_\_\_\_ (١) الجمد: الثلج. (٢) الأخمص من القدم: الموضع الذي يلصق بالأرض منها عند الوطء.

# صنائع المعروف تقي مصارع السوء

قال الإمام محمد بن على الشوكاني في «البدر الطالع» (١/ ٤٩٢) في ترجمة علي بن محمد بن أحمد البكري قال صاحب «مطلع البدور» (١) وهو الذي حكى صفة الكتاب الواصل إلى الإمام المطهر من الفقيه محمد بن الأصم أنها اتفقت في زمن الإمام المذكور قصة عجيبة ونكتة غريبة في بلد شامي الحرجة تسمى الحمرة وذلك أنه كان فيها رجل من الزَّرَعَة وكان ذا دين وصدقة فاتفق أنه بني مسجدًا يصلي فيه وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبعشائه فإن وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء وإلا أُكَّله وصلى صلاته واستمر على ذلك الحال ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار وكانت له بير فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده فخربت تلك البير والرجل في أسفلها خرابا عظيها حتى إنه سقط ما حولها من الأرض إليها فأيس منه أولاده ولم يحفروا له وقالوا: قد صار هذا قبره، وكان ذلك الرجل عند خراب البئر في كهف فيها فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن تصيبه فأقام في ظلمة عظيمة ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان يحمله إلى المسجد وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة وكان به يُفَرِّق ما بين الليل والنهار واستمر له ذلك مدة ست سنين والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك الحال ثم إنه بدا لأولاده أن يحفروا البئر لإعادة عمارتها فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها فوجدوا أباهم حيًا فسألوه عن حاله فقال لهم: ذلك السراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد يأتيني على ما كنت أحمله تلك المدة، فعجبوا من ذلك فصارت قضية موعظة يتوعظ بها الناس في أسواق تلك البلاد.

قال الشوكاني في آخر القصة نقلاً عن صاحب مطلع البدور: ومن جملة من زار هذا الرجل محمد بن الأصم.

<sup>(</sup>١) «مطلع البدور» (٣/ ٣٣١–٣٣٢) لابن أبي الرجال، وقد جعلت العمدة «البدر الطالع» لأنه المتناول في الأيدي .

قلت: وممن زار هذا الرجل -أيضًا- بعد طلوعه من البئر جمال الدين علي بن صالح المجاهد كما في مطلع البدور (٣/ ٣٣٢).

فهي قصة صحيحة إن شاء الله.

قلت: قريبًا من هذه القصة: قصة ابن جدعان فيذكر أن رجلًا يسمى ابن جدعان قال: خرجت في فصل الربيع، وإذا بي أرى إبلي سهانًا يكاد الربيع أن يفجر الحليب من ثديها، وكلما اقترب الحوار (ابن الناقة) من أمه درَّت عليه، وانهال الحليب منها لكثرة الخير والبركة، فنظرت إلى ناقة من نياقي ابنها خلفها، وتذكرت جارًا لي له بُنيَّات سبعٌ فقير الحال، فقلت: والله لأتصدقن بهذه الناقة وولدها لجاري والله عَنَوَبَلَ يقول: ﴿ لَن نَنالُواْ اللّهِ حَقَى تُنفِقُوا مِمَا تُحِبُورِ ﴾ [آل عمران: ٩٦] وأحب حلالي هذه الناقة، يقول: فأخذتها وابنها، وطرقت الباب على الجار، وقلت: خذها هديةً مني لك، فرأيت الفرح في وجهه لا يدري ماذا يقول، فكان يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرها، وينتظر وليدها يكبر ليبيعه، وجاءه منها خير عظيم. فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطه، تشققت الأرض وبدأ البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلأ يقول: شددنا الرحال، وظعنا من مكاننا نبحث عن الماء في الدحول ـ والدحول هي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية أقبية مائية تحت الأرض، له فتحات فوق الأرض يعرفها البدو.

يقول: فدخلت في هذا الدحل حتى أحضر الماء لنشرب وأولاده الثلاثة خارج الدحل ينتظرون فتاه تحت الأرض، ولم يعرف الخروج. وانتظر أبناؤه يومًا ويومين وثلاثة حتى يئسوا، قالوا: لعل ثعبانًا لدغه ومات، لعله تاه تحت الأرض وهلك، وكانوا -عياذًا بالله - ينتظرون هلاكه طمعًا في تقسيم المال والحلال، فذهبوا إلى البيت وقسَّمُوا وتذكروا أن أباهم قد أعطى ناقة لجارهم الفقير، فذهبوا إلىه وقالوا له: أعد الناقة خيرًا لك، وخذ هذا الجمل مكانها،

وإلا سنسحبها عنوة الآن ، ولن نعطيك شيئًا .

قال: أشتكيكم إلى أبيكم.

قالوا: اشتك إليه، فإنه قد مات!!.

قال: مات!! كيف مات؟ وأين مات؟ ولم لم أعلم بذلك؟.

قالوا: دخل دحلاً في الصحراء ولم يخرج.

قال: ناشدتكم الله اذهبوا بي إلى مكان الدحل، ثم خذوا الناقة، وافعلوا ما شئتم ولا أريد جَمَلكم.

فذهبوا به فلما رأى المكان الذي دخل فيه صاحبه الوفي، ذهب وأحضر حبلاً، وأشعل شمعة ثم ربط نفسه خارج الدحل، ونزل يزحف على قفاه حتى وصل إلى أماكن فيها يجبو، وأماكن فيها يزحف، وأماكن يتدحرج، ويشم رائحة الرطوبة تقترب، وإذا به يسمع أنين الرجل عند الماء، فأخذ يزحف تجاه الأنين في الظلام، ويتلمس الأرض، فوقعت يده على الطين، ثم وقعت يده على الرجل، فوضع يده على أنفاسه فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع، فقام وجرَّه، وربط عينيه حتى لا تنبهر بضوء الشمس، ثم أخرجه معه خارج الدحل، ومرَّس له التمر وسقاه، وحمله على ظهره، وجاء به إلى داره، ودبَّت الحياة في الرجل من جديد، وأولاده لا يعلمون.

فقال: أخبرني بالله عليك، أسبوعًا كاملاً وأنت تحت الأرض ولم تمت.

قال: سأحدثك حديثًا عجبًا، لما نزلت ضعت وتشعبت بي الطرق، فقلت: آوي إلى الماء الذي وصلت إليه، وأخذت أشرب منه، ولكن الجوع لا يرحم، فالماء لا يكفى.

يقول: وبعد ثلاثة أيام، وقد أخذ الجوع مني كلُّ مأخذ، وبينها أنا متسلقِ

على قفاي، قد أسلمتُ وفوّضت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بدفءِ اللبن يتدفق على فمي.

يقول: فاعتدلت في جلستي، وإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي فأشربُ حتى أرتوي، ثم يذهب، فأخذ يأتيني ثلاث مرات في اليوم. ولكنه منذ يومين انقطع ما أدري ما سبب انقطاعه؟ يقول: فقلت له: لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت، ظنَ أو لادك أنك مت، وجاءوا إليَّ وسحبوا الناقة التي كان الله يسقيك منها، والمسلم في ظلِّ صدقته، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ وَالطلاق: ٢ - ٣].

هذه القصة ذكرها الشيخ العفاني في كتابه «الجزاء من جنس العمل» (١/ ٥١٥- ٥٢١) وقال في بداية ذكرها: هذه القصة حدثت منذ مائة سنة تقريبًا وهي واقعية، وهذه القصة سُمعت في الإذاعة في ركن البادية من الإذاعة السعودية.

#### 

#### مؤاثرة العلم عما سواه

عن أبي إسحاق الحبال قال: كنت يومًا عند أبي نصر [السجزي شيخ السنة]، فَدُقَّ الباب فقمت ففتحته، فرأيت امرأةً فقالت: أريد أن أسال الشيخ عن مسألة، فاستأذنتُه فأذنَ لها، فلما دخلتْ عليه أخرجتْ ألف دينار ووضعتها بين يدي الشيخ وقالت: هذا يكون بحُكْم الشيخ يُنفقه كما يرى. فقال لها: المقصود ماذا ؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة كي في الزوج ولكن رغبتي في خدمتك. فأمرها بأخذه والانصراف. فلما انصرفت نظر إلي وقال: يا إبراهيم خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الإسم، وما أُؤثِرُ على ثواب طلب العلم عَرضَ الدنيا أو كما قال.

القصة رواها الحافظ ابن طاهر المقدسي في «المنثور من الحكايات والسؤالات» رقم (١١) وهي صحيحة.

وذكرها الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٩/ ٢٥٨) و «السير» (١٥٦/١٧) و على عليها بقوله: قلت: كأنه يريد متى تزوج للذهب، نقص أجره، وإلا فلو تزوج في الجملة، لكان أفضل، ولما قدح ذلك في طلبه العلم، بل يكون قد عمل بمقتضى العلم، لكنه كان غريبا، فخاف العيلة، وأن يتفرق عليه حاله عن الطلب.



#### خطر الإعجاب والغرور

قال ابن طاهر المقدسي في «المنثور من الحكايات والسؤالات» رقم (٢٣): سمعت أبي سمعت أبا بكر المزكي عبد الله بن الحسين التويي بهمذان يقول: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي حامد الإسفراييني، فَذُكِرَ له رجل يكتب مصحفًا في يوم، فقال: نعم، وما مسنا فاجتمع بالرجل فقال له: أنت تكتب مصحفًا في يوم، فقال: نعم، وما مسنا من لغوب! وأشار بثلاثة أصابعه، فجفت يده في الحال.

قلت: وسندها جيد.

وأخرج القصة ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١٠-١١) بسند حسن عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان رجل عندنا بخراسان كتب مصحفا في ثلاثة أيام فلقيه، فقال: في كم كتبت هذا المصحف؟ فأوما بأصابعه الثلاث الإبهام والسبابة والوسطى وقال: كتبته في ثلاثة وما مسنا من لغوب. فجفت أصابعه الثلاث.



#### حتى الكلاب تكره الرافضة

قال ابن طاهر المقدسي في «المنثور من الحكايات والسؤالات» رقم (٢٤) سمعت عبد المؤمن بن عبد الصمد الزاهد بتنيس يقول: كان عندنا بتنيس رجل رافضي، وكان على طريق مسكنه كلب يعبر عليه كل من بالمحلة من كبير وصغير فلا يتأذى به، إلى أن يعبر ذلك الرافضي فيقوم ويمزق ثيابه ويعقره، إلى أن كثر ذلك منه واشتهر به، فشكا إلى صاحب السلطان وكان من أهل مذهبه، فبعث من ضرب الكلب وأخرجه من المحلة. ففي بعض الأيام نظر الكلب إلى ذلك الرجل الرافضي وهو جالس على بعض الدكاكين في السوق، فصعد على ظهر السوق وحاذى الرافضي و خرئ عليه، فخرج الرجل من تنيس من خجالته.

قلت: شيخ ابن طاهر مجهول، والقصة مروية عنه وأما تلميذه وهو ابن طاهر فإمام حافظ كبير، ومع هذا فقد قال ابن طاهر في «المصدر نفسه» بعد أن ذكر القصة: فُلها حكى لي الشيخ عبد المؤمن هذه الحكاية وكان في مجلسه جماعةٌ من أهل البلد، فكلهم عرفوا الحكاية وصاحبها وحكاها لي، وهي عندهم مشهورة بتنيس. فالقصة صحيحة إن شاء الله تعالى.



#### التصدق من الطيبات

قال ابن طاهر المقدسي في «المنثور من الحكايات والسؤالات» رقم (٦٧) سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: كان عندنا بمصر شيخ من شيوخ المعافر وكان يُبَخَّل، وكان له أم ولد فمرضت، فقال لها يومًا: إيش تشتهي؟ فقالت: تفاح شامي. والتفاح الشامي يكون له بمصر قيمة عظيمة، فخرج إلى السوق وتقدم إلى دكان الفاكهي، وقال له: كيف تبيع التفاح؟ فقال: من هذا خمسة بدينار،

ومن هذا عشرة بدينار، وذكر معه سعره، فاشترى تفاحتين من سعر عشرة بدينار. فلما انصرف رأى مريضًا فقال: يا شيخ أعطني واحدةً لله عَنَهَجَلَّ؛ فإني مريض وأنا أشتهيه. فوقف يفكر ساعة ثم قال: هذا لا يصلح لله هذا يصلح لجاريتي، ورجع واشترى له من ذاك الجيِّد ودفع إليه وانصرف وهو يقول: هذا لا يصلح لله عَنَّهَجَلَّ، هذا لا يصلح لله عَنَّهَجَلَّ.

قلت: هذا الأثر صحيح.



#### من مكر الأعداء بالعلماء ورجوعه عليهم

قال ابن طاهر في «المنثور من الحكايات والسؤالات»: «وسمعت أصحابنا بهراة يقولون: لما قدم السلطان (ألب أرسلان) هراة في بعض قدماته اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه، ودخلوا على الشيخ أبي إسهاعيل الأنصاري، وسلموا عليه، وقالوا: قد ورد السلطان، ونحن على عزم أن نخرج ونُسَلِّم عليه، فأحببنا أن نبدأ بالسلام على الشيخ الإمام، ثم نخرج إلى هناك. وكانوا قد تواطأوا على أن حملوا معهم صناً من الصُّفْر صغيرًا، وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ. وخرجوا وخرج الشيخ من ذلك الموضع إلى خلوته.

ودخلوا على السلطان واستغاثوا من الأنصاري ، وقالوا له: إنه مجسم. فإنه يترك في محرابه صنبًا، ويقول: إن الله عَنَّهَ عَلَى صورته. وإن يبعث السلطان الآن يجد الصنم في قبلة مسجده. فعظم ذلك على السلطان، وبعث غلامًا ومعه جماعة. ودخلوا الدار، وقصدوا المحراب، وأخذوا الصنم من تحت السجادة، ورجع الغلام بالصنم، فوضعه بين يدي السلطان. فبعث السلطان بغلمان، وأحضر الأنصاري: فلم دخل رأى مشايخ البلد جلوسًا، ورأى ذلك الصنم بين يدى السلطان مطروحًا، والسلطان قد اشتد غضبه.

على الله عل عن هذا أسألك، فقال. فعن ماذا يسأل السلطان؟!. قال : إنَّ هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا الصنم، وأنك تقول: إن الله عَزَّوَجَلَّ على صورته. فقال الأنصاري: سجانك هذا بهتان عظيم. بصوتٍ جَهوري وصولة. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه، فأمر به فأُخرِجَ إلى داره مُكرَمًا. وقال لهم: اصدقوني القصة، أو أفعل بكم وأفعل، وذكر تهديدًا عظيمًا، فقالوا: نحنُ في يد هذا الرجل في بليةٍ من استيلائه علينا بالعامة، وأردنا أن نقطع شرَّه عنا. فأمر بهم، ووكل بكل واحدٍ منهم، ولم يرجع إلى منزله حتى كتب خطه بمبلغ عظيم من المال يؤديه إلى خزانة السلطان جناية، وسلموا بأرواحهم بعد الهوان العظيم.

نقلها من المنثور الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٤٩٣) و «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١١٨٨ - ١١٨٩) و «سير أعلام النبلاء» (١١٨ / ١١٥) وابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٥٥-٥٦)، وهي قصة صحيحة.



#### عقوبة الغشاش في قبره

عن عبد الحميد بن محمود، قال: كنت عند ابن عباس، فأتاه رجل فقال: أقبلنا حجاجًا حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا، فحفرنا له، فإذا أسود قد أخذ اللحد، ثم حفرنا قبرًا آخر فإذا أسود قد أخذ اللحد كله، قال: فتركنا وأتيناك نسألك ما تأمرنا، قال: ذاك عمله الذي كان يعمل، اذهبوا فادفنوه في بعضها، والله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك ، قال: فألقيناه في قبر منها. قال: فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه، فقالت: كان رجلاً يبيع الطعام، فيأخذ قوت أهله كل يوم، ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه في

طعامهم، وكان يأكل ما كان يأخذ.

أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» رقم (١٢٨) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (٢١٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (٢١٥١) وهو حسن.

#### والثمن الجنة

عن أنس بن مالك رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قال: كنا جلوسا مع رسول الله عِلَيْكَةٌ فقال: «يطلع عليكم الآن رجِل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار، تَنْطِفُ لحيته من وضوئه، قد تَعَلَقَ نعليه في يده الشمال، فلم كان الغد، قال النبي عَيَالِيُّه، مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث، قال النبي عَلَيْهُ، مثل مقالته أيضًا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلم قام النبي عَلَيْ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثًا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضى فعلت؟ قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يُحِدِّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئًا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عَزَّفَجَلَّ وكَبَّر، حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًا، فلم مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله، قلت: يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثُمَّ، ولكن سمعت رسول الله عَيْكَ يقول لك ثلاث مرار: « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك، فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًا، ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق.

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٢٠٥٥) وأحمد (٣/١٦٦)، وهو صحيح.



#### أثر الخوف من الله في الارتداع عن المعصية

عن بكر بن عبد الله المزني: أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه، فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى، فتبعها فراودها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، لأنا أشد حبًا لك منك لي، ولكني أخاف الله. قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه، فرجع تائبًا، فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه، فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله قال: ما لك؟ قال: العطش، قال: تعال حتى ندعو حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية قال: ما لي من عمل فأدعو، قال: فأنا أدعو وأمِّن أنت، قال: فدعا الرسول وَأمَّنَ هو، فأظلتهم سحابة حتى انتهوا إلى القرية، فأخذ القصاب إلى مكانه ومالت السحابة فالت عليه، ورجع الرسول فقال له: زعمت أن ليس لك عمل، وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمَّنت فأظلتنا السحابة، ثم تبعتك! لتُخبرني ما أمرك؟، فأخبره، فقال الرسول: التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٣٠) والبيهقي في «شعب الإيهان» رقم (٦٧٦٣) ، وابن قدامة المقدسي في «التوابين» ص (٧٥-٧٦) وهو حسن.

## ورعهم عن المعاصي والذنوب

عن ابن سيرين، قال: خرجت دابة تقتل الناس، من يدنو منها غير أنها شُخِرت لإنسان فقتلها. قال: فجاءت جارية فقالت: دعوني وإياها، وما أراني مغنية عنكم شيئًا، فدنت إلى الدابة فقتلتها الدابة، فجاء رجل أعور فقال: دعوني وإياها، فدنا منها فوضعت رأسها له حتى قتلها، فقالوا: حدثنا من أمرك قال: ما أصبت ذنبًا قط إلا ذنبًا بعيني فأخذت سهمًا ففقأتها به.

أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» رقم (٦٧٦٤) وقال المحقق الندوي: إسناده حسن.

تنبيه: قال البيهقي في «الشعب» (٩/ ٣٥٦): قال الإمام أحمد [الحليمي]: لعل هذا كان في بني إسرائيل أو في شريعة من كان قبلنا، فأما في شريعتنا فلا يجوز فقء العين التي ينظر بها إلى ما لا يحل، لكن يستغفر الله تعالى من ذلك، ولا يعود إليه، وبالله التوفيق.

# 

# إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يظلته

عن معاذبن جبل قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له، فكان يخرج فإذا رأى غلامًا من غلمان بني إسرائيل عليه حلي يخدعه حتى يدخله فيقتله ويلقيه في مطمورة له، فبينا هو كذلك إذ لقي غلامين أخوين عليها حلي لهما، فأدخلها فقتلها وطرحها في مطمورة له، وكانت له امرأة مسلمة تنهاه عن ذلك وتقول له: إني أحذرك النقمة من الله عَزَّوَجَلَّ، وكان يقول: لو أن الله أخذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذا، فتقول: إن صاعك لم يمتلئ، ولو قد امتلأ صاعك أخذت، فلما قتل الغلامين الأخوين خرج أبوهما، يطلبها فلم يجد أحدًا يخبره عنهما، فأتى نبيًا من أنبياء بني إسرائيل فذكر ذلك له، فقال له

النبي عَلَيْهِ السَّلَمُ: هل كانت لهما لعبة يلعبان بها؟ قال: نعم، كان لهما جرو، فأتي بالجرو فوضع النبي عَلَيْهِ السَّلَمُ خاتمه بين عينيه، ثم خلى سبيله فقال: أول دار يدخلها من دور بني إسرائيل فيها ميتان، فأقبل الجرو يتخلل الدور حتى دخل دارًا، فدخلوا خلفه، فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلمان قد قتلهم وطرحهم في المطمورة، فانطلقوا به إلى النبي فأمر به أن يصلب، فلما رفع على خشبته أتت امرأته فقالت: يا فلان قد كنت أحذرك هذا اليوم، وأخبرك أن الله غير تاركك وأنت تقول: لو أن الله أخذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذا، فأخبرك أن صاعك لم يمتلئ، ألا وإن هذا قد امتلأ صاعك.

أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» رقم (٦٩١١) وحسن إسناده محقق الشعب: الندوى.

#### صبر عجيب وتحمل للموت رهيب

عن جعفر بن أبي المغيرة قال: كان حُطيط صوامًا قوامًا يختم في كل يوم وليلة ختمة، ويخرج من البصرة ماشيًا حافيًا إلى مكة في كل سنة، فوجه الحجاج في طلبه، فأُخِذَ، فأُتيَ به الحجاج، فقال له: إيه. قال: قل؛ فإني قد عاهدت الله عَرَّقَجَلَّ لئن سُئلتُ لأَصدقنَّ، ولئن ابتُليتُ لأصبرن، ولئن عوفيت لأشكرن، ولأحمدن الله على ذلك. قال: ما تقول في ؟ قال: أنت عدو الله تقتل على الظنة. قال: فها قولك في أمير المؤمنين؟ قال: أنت شررةٌ من شرره، وهو أعظم جرمًا فائد. فأخروه، فأَمَر بالقصب فَشُقَّ، ثم شُدَّ عليه، وصُبَّ عليه الخل والملح، وجعل فيسلُّ قصبة قصبة، فلم يقل حسًا ولا بسًا، فأتوه فأخروه، فأَمَر بالقصب فَشُقَّ، ثم شُدَّ عليه، وصُبَّ عليه الخل والملح، وجعل يُسلُّ قصبة قصبة، فلم يقل حسًا ولا بسًا، فأتوه فأخروه؛ فقال: أخرجوه إلى السوق، فاضربوا عنقه. قال جعفر: فأنا رأيته حين أُخرج فأتاه صاحب له، فقال: ألك حاجة؟ فقال: شربة من ماء. فأتاه بهاء، فشرب ثم ضُربت رقبته، وكان ابن ثماني عشرة سنة.

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» رقم (١٢٨) والدينوري في «المجالسة» رقم (٣١٢) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ ١٨٢) وهو حسن.

وقد أخرج محنة حطيط ابن أبي الدنيا في «الصبر» رقم (٩٨، ٩٩، ١٢٣، ١٢٣، ١٢٥) من طرق وبألفاظ متغايرة.



#### مناظرة خالد بن يزيد القرشي مع راهب

عن خالد بن يزيد القرشي قال: كانت لي حاجة بالجزيرة، فاتخذتها طريقاً مستخفياً، قال: فبينا أنا أسير بين أظهرهم فإذا أنا بشهاسة (ا) ورهبان وكان رجلاً لبيباً لسناً ذا رأي فقلت لهم: ما جمعكم هاهنا؟ قالوا: إن شيخاً سياحاً نلقاه في كل يوم مرة في مكانك هذا، فنعرض عليه ديننا وننتهي فيه إلى رأيه؛ قال: وكنت رجلاً معنياً بالحديث، فقلت: لو دنوت من هذا فلعلي أسمع منه شيئاً أنتفع به منه، فلما نظر إلي قال لي: ما أنت من هؤلاء، قلت: أجل، قال: من أمة محمد أنت؟ قلت: نعم، قال: من علمائهم أو من جهالهم؟ قال: قلت لست من علمائهم ولا من جهالهم؟ قال: ألستم تزعمون في كتابكم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون و لا يبولون و لا يتغوطون؟ قال: قلت: نعم، نقول ذلك وهو كذلك، قال: فإن لهذا مثلاً في الدنيا، فها هو؟.

قال: مثل هذا الصبي في بطن أمه يأتيه رزق الرحمن بكرةً وعشياً لا يبول ولا يتغوط، قال: فتربد وجهه وقال لي: ألم تزعم أنك لست من علمائهم؟! قال: قلت بلي، ما أنا من علمائهم ولا من جهالهم، قال: ألستم تزعمون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا ينقص مما في الجنة شيء؟ قال: نقول ذلك وهو كذلك، قال: فإن لهذا مثلاً في الدنيا فما هو؟ قال: فقلت: مثل هذا مثل رجل آتاه الله

<sup>(</sup>١) شماسة: جمع شماس من رؤوس النصاري الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة.

علماً وحكمة، وعلمه كتابه، فلو اجتمع جميع من خلق الله فتعلموا منه ما نقص من علمه شيء، قال: فتربد وجهه فقال: ألم تزعم أنك لست من علمائهم! قال: قلت: أجل، ما أنا من علمائهم ولا من جهالهم، فقال لي: ألستم تقولون في صلاتكم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قال: قلت: بلي، قال: فلهي عني، ثم أقبل على أصحابه وقال: ما بسط لأحد من الأمم ما بسط لهؤلاء من الخير، إن أحد هؤلاء إذا قال في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لم يبق عبد صالح في السماوات والأرض إلا كتب له بها عشر حسنات، ثم قال لي: ألستم تستغفرون للمؤمنين والمؤمنات؟ قلت: بلي، فقال الأصحابه: إن أحد هؤلاء إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات لم يبق عبد لله مؤمن في السهاوات من الملائكة، ولا في الأرض من المؤمنين، ولا من كان في عهد آدم، أو من هو كائن إلى يوم القيامة إلا كتب الله له بها عشر حسنات. قال: ثم أقبل علي فقال: إن لهذا مثلاً في الدنيا، فما هو؟ قلت: كمثل رجل مر بملاً، كثيراً كانوا أو قليلاً، فسلم عليهم، فردوا عليه أو دعا لهم فدعوا له، قال: فتربد وجهه، قال: ألم تزعم أنك لست من علمائهم! قال: قلت: أجل، ما أنا من علمائهم ولا من جهالهم، فقال لي: ما رأيت من أمة محمد من هو أعلم منك، فسلني عما بدا لك، قال: فقلت: كيف أسأل من يزعم أن لله ولداً؟ قال: فشق مدرعته حتى أبدى عن بطنه، ثم رفع يديه فقال: لا غفر الله لمن قالها، منها فررنا واتخذنا الصوامع، فقال لي: إني سائلك عن شيء فهل أنت مخبري؟ قال: قلت: نعم، قال: أخبرني، هل بلغ ابن القرن فيكم أن يقوم إليه الناشئ أو الطفل فيشتمه أو يتعرض لضربه فلا يغير ذلك عليه؟ قال: قلت: نعم، قال: ذلك حين رق دينكم واستحسنتم دنياكم، وأثرها من أثرها منكم. فقال رجل من القوم: وابن كم القرن؟ قال: أما أنا قلت ابن ستين سنة، وأما هو فقال ابن سبعين سنة؛ فقال رجل من جلسائه: يا أبا هاشم، ما كان سرنا أن يكون أحد لقيه من

هذه الأمة غيرك.

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٣٠٦- ٣٠٩)، وابن وهب كما في «الاعتصام» (٣/ ٢٠٦): للشاطبي، من طرق تثبت بها القصة إن شاء الله.

#### 

#### تعاون صحابة رسول الله ﷺ فيما بينهم

عن مالك الدار [مولى عمر بن الخطاب] أن عمر بن الخطاب وَ وَ الله عبيدة بن أربعهائة دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تَلة (اساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع، فذهب بها الغلام إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حوائجك، فقال: وصله الله ورحمه، ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفذها، فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب، فأخبره، ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، ثم تَلة في البيت ساعة؛ حتى تنظر إلى ما يصنع، فذهب بها إليه، فقال: يقول لك أمير في البيت ساعة؛ حتى تنظر إلى ما يصنع، فذهب بها إليه، فقال: يا جارية، اذهبي المؤمنين: اجعل هذا في حاجتك، فقال: وصله ورحمه، تعالى، يا جارية، اذهبي المؤمنين: اجعل هذا في حاجتك، فقال: وصله ورحمه، تعالى، يا جارية، اذهبي معاذ، فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا، فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فكذاً فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا، فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فكذاً فرجع الغلام إلى عمر فأخبره؛ فسر بذلك عمر، وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (٤٧٢)، بسندٍ صحيح إلى مالك الدار، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٣٧). من طريق ابن المبارك.

<sup>(</sup>١) تَلَةً: بمعنى: انشغل.

<sup>(</sup>٢) دحاً: أي: دفعه ورماه.

# من رحمة عمر رَضَالِيَهُ عَنْهُ وشفقته على المسلمين وتفقد أحوالهم

عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رَضَالِلُهُ عَنهُ السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي و ترك صبية صغارًا، والله ما ينضجون كراعًا، ولا هم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إياء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي على فوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال: مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينها نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهانها فيه.

أخرجه البخاري رقم (٤١٦٠) ٢٠١٤).

وعن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم ، حتى إذا كنا بصرار (٣) إذا نار، فقال: يا أسلم ، إني لأرى ها هنا ركبًا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا، فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون ، فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول: يا أصحاب النار،

<sup>(</sup>١) ينضجون: أي: ما يطبخون كراعًا لعجزهم وصغرهم.

<sup>(</sup>٢) حرة واقم: إحدى حرتي المدينة، وهي الشرقية، سميت برجل من العماليق اسمه واقم، كان قد نزلها في الدهر الأول.

<sup>(</sup>٣) صرار: هي الأماكن المرتفعة التي لا يعلوها الماء، وقيل: موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق.

<sup>(</sup>٤) قصر بهم: أي: حبسهم.

<sup>(</sup>٥) يتضاغون: يتباكون.

فقالت: وعليك السلام، فقال: أدنو؟، فقالت: ادن بخير أو دع، فدنا فقال: ما بالكم؟، قالت: قصر بنا الليل والبرد، قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع، قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ما أسكتُهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر، فقال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى عمر أمرنا ثم يغفل عنا. قال: فأقبل عليّ فقال: انطلق بنا، فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرِج عدلاً من دقيق وكبة من شحم، فقال: احمله علي، فقلت: أنا أحمله عنك، قال: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أمَّ لك؟ فحملته عليه فانطلق، وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئًا ، فجعل يقول لها: ذري علي، وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر ثم أنزلها، فقال: أبغيني شيئًا ، فأتته بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول لها: أطعميهم وأنا أسطح لهم، فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك، وقام وقمتُ معه، فجعلتْ تقول: جزاك الله خيرًا، كنتَ أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين، فيقول: قولي خيرًا إذا جئتِ أمير المؤمنين، وحدثيني هناك إن شاء الله، ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضًا، فقلنا له: إن لنا شانًا غير هذا، ولا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأوا، فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت.

أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (٣٨٢)، وحسنه وصي الله عباس في «تحقيق فضائل الصحابة» (١/ ٣٥٦)، ووالدنا وشيخنا الإمام في «العدل في الأموال» ص (٢٦٨)، وصاحب كتاب «جامع الآثار القولية والفعلية لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ» ص (٣٨٩)، وصاحب كتاب «دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ»

# على بن أبي طالب وأسامة بن زيد رَضَّالِلَهُ عَنْهُمُ يلطخون أصنام قريش بالعذرة

عن علي بن أبي طالب قال: كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش التي حول الكعبة، فنأتي العذرات، فنأخذ حريراق بأيدينا، فننطلق به إلى أصنام قريش، فنلطخها، فيصبحون، فيقولون: من فعل هذا بآلهتنا؟ فينطلقون إليها، ويغسلونها باللَبَن والماء.

أخرجه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» رقم (٤٢٢٤)، وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية»: إسناده صحيح. وقال البوصيري في «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (١٦٨٥): رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح. وصححه الهندي في «كنز العمال» رقم (٣٨٠٨٤).



# على بن أبي طالب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يُكُسِّر الأصنام

## مع رسول الله ﷺ

عن على رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: انطلقت أنا والنبي عَلَيْ حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله عَلَيْهِ: « اجلس» وصعد على منكبي، فذهبت لأنهض به فرأى منى ضعفًا فنزل وجلس لي نبي الله عَلَيْهِ وقال: « اصعد على منكبي»، قال: فصعدت على منكبيه، قال: فنهض بي، قال: فإنه يخيل إلي اني لو شئت لنلت أفق (۱) السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صُفْر (۱) أو نحاس فجعلت أذا وله "عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه أزاوله (۳)

<sup>(</sup>١) أفق السماء: ناحيتها.

<sup>(</sup>٢) صفر: ضربٌ من النحاس.

<sup>(</sup>٣) أزاوله: أعالجه وأحاوله.

قال لي رسول الله عَلَيْ : « اقذف به »، فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله عَلَيْ نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس.

أخرجه أحمد (1/ ١٨)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (1/ ١٥١)، والطبري في «تهذيب الآثار» –مسند علي – ص (٢٣٧)، وابن أبي شيبة رقم (٢٩٢)، والبزار رقم (٧٦٩)، وأبو يعلى رقم (٢٩٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٦٦–٣٦٧) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الطبري عقب روايته: هذا خبر عندنا صحيح سنده. وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٣٧): رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار، ورجال الجميع ثقات.

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» رقم (٢٤٤): إسناده صحيح.



# قصة أحمد بن كليب النحوي وافتتانه بأسلم وخاتمته السيئة

قال العلامة ابن حزم كما في «مجموع رسائله» (١/ ٣١٥-٣١٨): حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسن المذحجي ، قال: كنت أختلف في النحو إلى أبي عبد الله محمد بن خطاب النحوي في جماعة، وكان معنا عنده: أبو الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أسلم ابن عبد العزيز ، صاحب المزني والربيع ، قال محمد بن الحسن: وكان من أجمل من رأته العيون، وكان كيب معنا إلى محمد بن خطاب: أحمد بن كليب، وكان من أهل الأدب البارع، والشعر الرائق، فاشتد كلفه بأسلم، وفارق صبره، وصرف فيه القول متستراً بذلك إلى أن فشت أشعاره فيه وجرت على الألسنة، وتنوشدت في المحافل؛

فلعهدي بعرس في بعض الشوارع بقربطة، والنكوري الزامر قاعد في وسط الحفل، وفي رأسه قلنسوة وشي وعليه ثوب خز عُبَيْدي، وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه غلامه، وكان فيها مضى يزمر لعبد الرحمن الناصر، وهو يزمر في البوق بقول أحمد بن كليب في أسلم:

أسُلم هـذا الرشا غـرال لـه مـقـلـة يـصـيب بها مـن يشا وشـى وشـى بيننا حاسد سيـسُألُ عـا وشـى ولـو شـاء أن يرتشي على الوصل روحي ارتشى

ومُغنً محسن يسايره فيها؛ قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب، ولزم بيته والجلوس على بابه، فكان أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور على باب دار أسلم سائرًا، ومقبلاً نهاره كله، فانقطع أسلم عن الجلوس على باب داره نهارًا، فإذا صلى المغرب واختلط الظلام خرج مستروحًا وجلس على باب داره فعيل صبر أحمد بن كليب، فتحيل في بعض الليالي ولبس جبة من جباب أهل البادية، واعتم بمثل عائمهم، وأخذ بإحدى يديه دجاجًا، وبالأخرى قفصًا فيه بيض، وتحين جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابه، فتقدَّم إليه وقبَّل يده، وقال: يأمر مولاي بأخذ هذا، فقال له أسلم: ومن أنت؟ فقال: صاحبك في الضيعة الفلانية، وقد كان تعرَّف أسهاء ضياعه وأصحابه فيها، فأمر أسلم بأخذ ذلك منه، ثم جعل أسلم يسأله عن الضيعة، فلها جاوبه أنكر الكلام وتأمله فعرفه، فقال له: يا أخي! وهنا بَلغتَ بنفسك، وإلى هاهنا تبعتني، أما كفاك انقطاعي عن مجالس الطلب، وعن الخروج جملة،

وعن القعود على بابي نهاراً، حتى قطعت عليَّ جميع ما لي فيه راحة، فقد صرتُ من سجنك (١).

والله، لا فارقتُ بعد هذه الليلة قعر منزلي، ولا قعدتُ ليلاً ولا نهاراً على بابي. ثم قام، وانصرف أهمد بن كليب كئيباً حزيناً. قال محمد بن الحسن: واتصل ذلك بنا، فقلنا لأحمد بن كليب، وخسرت دجاجك وبيضك؟! ، فقال: هات كل ليلة قُبلة يده وأخسر أضعاف ذلك. قال: فلما يئس من رؤيته ألبتة نهكته العلة، وأضجعه المرض. قال محمد بن الحسن: فأخبرني أبو عبد الله محمد بن خطاب شيخنا، قال: فعدته فوجدته بأسوأ حال، فقلت له: ولم لا تتداوى؟ ، فقال: دوائي معروف، وأما الأطباء فلا حيلة لهم في البتة، فقلت له: وما دواؤك؟ فقال: نظرة من أسلم، فلو سعيتَ في أن يزورني لأعظم الله أجرك بذلك، وكان هو والله أيضاً يُؤجر.

قال: فرحمته وتقطعت نفسي له، ونهضت إلى أسلم فاستأذنت عليه، فأذن لي وتلقاني بها يجب، فقلت له: لي حاجة، قال: وما هي؟ قلت: قد علمت ما جمعك مع أحمد بن كليب من ذمام الطلب عندي، فقال: نعم، ولكن قد تعلم أنه برَّح بي، وشهر اسمي وآذاني، فقلت له: كل ذلك يُغتفر في مثل الحال التي هو فيها، والرجل يموت، فتفضّل بعيادته، فقال: والله ما أقدر على ذلك، فلا تكلفني هذا، فقلت له: لا بدَّ، فليس عليك في ذلك شيء، وإنها هي عيادة مريض، قال: ولم أزل به حتى أجاب، فقلت: فقم الآن، فقال لي: لست والله أفعل، ولكن غدًا، فقلت: ولا خُلفَ، قال: نعم. فانصر فت إلى أحمد بن كليب، وأخبرته بموعده بعد تأبيه، فَشرَّ بذلك وارتاحت نفسه. قال: فلها كان الغد بكَرْتُ بموعدة علي، وما أدري كيف أطيق ذلك. قال: فلها أتينا منزل أحمد بن كليب، وعبة علي، وما أدري كيف أطيق ذلك. قال: فلها أتينا منزل أحمد بن كليب،

<sup>(</sup>١) من سجنك: أي: في سجنك.

وكان يسكن في آخر درب طويل، وتوسط الدرب، وقف واحمر وخجل، وقال لي: الساعة والله أموت، وما أستطيع أن أنقل قدمي، ولا أن أعرض هذا على نفسي، فقلت: لا تفعل، بعد أن بلغت المنزل تنصر ف؟ قال: لا سبيل والله إلى ذلك ألبتة، قال: ورجع مسرعًا فاتبعته، وأخذت بردائه فتهادى وتمزق الرداء، وبقيت قطعة منه في يدي لسرعته وإمساكي له، ومضى ولم أدركه، فرجعت وحلت إلى أحمد بن كليب، وقد كان غلامه دخل عليه إذْ رآنا من أول الدرب مُبَشِّرًا، فلما رآني تغيَّر وقال: وأين أبو الحسن؟ ، فأخبرته بالقصة، فاسنحال من وقته واختلط، وجعل يتكلم بكلام لا يعقل منه أكثر من الترجع، فاستشنعت الحال، وجعلت أترجع وقمتُ، فثاب إليه ذهنه وقال لي: أبا عبد الله! قلت: نعم. قال: اسمع مني واحفظ عني، ثم أنشأ يقول:

أسلمُ يا راحة العليلِ رفقاً على الهائم النحيلِ وصلُك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالقِ الجليلِ

قال: فقلتُ له: اتق الله! ما هذا العظيمة؟ ، فقال لي: قد كان؛ قال: فخرجت عنه، فوالله ما توسطتُ الدرب حتى سمعت الصراخ عليه، وقد فارق الدنيا.

قال أبو محمد ابن حزم: وهذه قصة مشهورة عندنا، ومحمد بن الحسن ثقة ومحمد بن خطاب ثقة. وأسلم هذا من بيت جليل، وهو صاحب الكتاب المشهور في أغاني زرياب، وكان شاعراً أديباً، وقد رأيت ابنه أبا الجعد.

# حرص الشيطان على إضلال بني آدم حتى عند الموت

وعن أبي عبد الله: محمد بن عبد الله بن عمرويه عن صالح بن الإمام أحمد بن حنبل قال: لما حضرت أبي الوفاة فجلست عنده والخرقة بيدي أشد بها لحيته قال: فجعل يَغْرَق ثم يفيق ويفتح عينيه، ويقول بيده هكذا: لا بعد، لا بعد، لا بعد، ففعل هذا مرة، وثانية فلها كان في الثالثة قلتُ: يا أبة إيش هذا الذي لهجت به في هذا الوقت؟ فقال: يا بني، أما تدري؟ قلت: لا، فقال: إبليس - لعنه الله - قائم بحذائي عاضٌ على أنامله يقول: يا أحمد فُتَّني فأقول: لا حتى أموت.

أخرج الحكاية البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (٨٢٦) بإسناد جيد.

قلت: وقد رواها أيضًا عن أحمد بن حنبل ابنه عبد الله كها في «المصدر نفسه». قال الذهبي في «السير» (١٥/ ٤٤٥) -ترجمة عمرويه-: قلت: حكايته عن عبد الله بن أحمد في قول أبيه لا تعد منكرة.



#### من أساليب الشيطان في إغواء بني آدم

عن وهب بن منبه قال: كان رجل عابد من السياح أراده الشيطان من قبل الشهوة، والرغبة، والغضب فلم يستطع له شيئًا ، فتمثل له بحية وهو يصلي فالتوت بقدميه وجسده ثم أطلع رأسه عند رأسه فلم يلتفت من صلاته ولم يستأخر منها، فلما أراد أن يسجد التوت في موضع سجوده، فلما وضع رأسه ليسجد فتح فاه ليلتقم رأسه، فوضع رأسه فجعل يفركه حتى استمكن من الأرض لسجدته، فقال له الشيطان: إني أنا صاحبك الذي كنت أخوفك فأتيتك من قبل الشهوة، والرغبة، والغضب، وأنا الذي كنت أمثل لك

بالسباع والحية، فلم أستطع بك، وقد بدا لي أن أصادقك ولا أريد ضلالتك بعد اليوم، فقال له: لا، أنا يوم خوفتني بحمد الله خفتك، ولا اليوم بي حاجة إلى مصادقتك، قال: سل عم شئت فأخبرك؟ قال: وما عسيت أن أسألك عنه؟ قال: لا تسألني عن مالك ما فعل بعدك؟ قال: لو أردت مالي لم أفارقه، قال: فلا تسألني عن أهلك من مات منهم بعدك؟ قال: أنا مت قبلهم، قال: فلا تسألني عما أضل به ابن آدم؟ قال: بلى ، فأخبرني ما أوثق ما في نفسك أن تُضلهم به؟ قال: ثلاثة أخلاق ، من لم يستطعه بشيء منها غلبنا: الشح، والحدة، والسكر، فإن الرجل إذا كان شحيحًا قلّلنا ماله في عينه، ورغبناه في أموال الناس، وإذا كان حديدًا تداورناه بعيننا كما يتداور الصبيان الأكرة بينهم، ولو كان يحيي الموتى بدعوته لم نأيس منه، فإن ما يبني ويهدمه لنا بكلمة، وإذا سكر اقتدناه إلى كل سوء كما يقتاد من أخذ العنز بأذنها حيث شاء.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (١١٣٤) بسند صحيح إلى وهب بن منبه. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٥٣-٥٣)، من طريق ابن مبارك.



#### ضرر رفقاء السوء

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَاثُوٓا أُولِي قُرُبُكِ مِنْ بَعَدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣]، وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسول الله عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَّ اللَّه اً لللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦]».

أخرجه البخاري رقم (١٣٦٠)، ومسلم رقم (٢٤)، واللفظ له.

وعن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهَا: أن أبا معيط كان يجلس مع النبي عَلَيْكَ بمكة لا يؤذيه وكان رجلاً حليهًا وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه وكان لأبي معيط خليِل غائب عنه بالشام فقالت قريش: صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلاً فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمرًا، فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ. فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحيًّاه فلم يَرُدَّ عليه التحية فقال: مالك لا ترد عليَّ تحيتي فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أوقد فعلتها قريش؟ قال: نعم قال فما يبرىء صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم، ففعل فلم يزد النبي على أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال: « إن وجدتك خارجًا من جبال مكة أضّر ب عنقك صبرًا »(١).

فلم كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج فقال له أصحابه: اخرج معنا قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضر ب عنقي صبرًا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم فلما هزم الله المشركين وَحَلَ (١) به جملُه في جَدد (١)من الأرض، فأخذه رسول الله عَلَيْكُ أسيرًا في سبعين من قريش وقدم إليه أبو معيط فقال: أتقتلني من بين هؤلاء؟ قال: « نعم بها بزقت في وجهي»، فأنزل الله في أبي

<sup>(</sup>١) المقتِولِ صبرًا: كل من قُتِلَ في غير معركة ولا حرب ولا خطأ.

<sup>(</sup>٢) وَحَلَ: أوقفه في الوحل، والوحل: الطين الرقيق . (٣) الجدد: ما استوى من الأرض .

معيط: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٩]».

أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (١١/ ١٦٣ - ١٦٤)، وأبو نعيم في «الدر المنثور» في «الدر المنثور» في «دلائل النبوة» رقم (٩٦٢)، وصحح إسناده السيوطي في «الدر المنثور» (١٦٣/١١)، وذكره العلامة الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» ص (١٧٤-١٧٥).



### عقوبة إرضاء الناس وإسخاط رب الناس

عن ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُم قال: لما نزل موسى عليه السلام يعني بالجبارين ومن معه، أتاه يعني: بلعم بنو عمه وقومه، فقالوا: إن موسى رجل حديد، ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا. فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت الله أن يَرُدَّ موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي! فلم يزالوا به حتى دعا عليهم، فسلخه الله مما كان عليه، فذلك قوله: ﴿ فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥].

أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠/٥٧٥)، وقال الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين في تحقيق «تفسير ابن كثير» (١١٩/٤): أخرجه الطبري بسند ثابت.



### المحافظة على المسلمين من الاختلاف

عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: قدم على عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس.

فقال: يا أمير المؤمنين قرأ منهم القرآن كذا وكذا. فقال ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهُا:

والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر ثم قال: مه. قال: فانطلقت إلى منزلي مكتئبًا حزينًا. فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل بمنزلة ما أرى إلا أني قد سقطت من نفسه. قال: فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي من وجع وما هو إلا الذي نقلني به عمر. قال: فبينا أنا كذلك إذْ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. قال: فخرجت فإذا هو قائم قريبا ينتظرني فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال: ما كرهت مما قال الرجل. قال:

قلت يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فأستغفر الله عَزَّهَ عَلَّ وأتوب إليه فأنزل حيث أحببت. قال: لتحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل.

فقلت: يا أمير المؤمنين إنهم متى ما يسارعوا هذه المسارعة تحنفوا (١) ومتى تحنفوا اختلفوا ومتى اختلفوا يفشلوا. قال: لله أبوك! والله لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها.

أخرجه عبد الرزاق رقم (٢٠٣٦٨)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٦/١٥). وهو صحيح.



### بداية الإنحراف ونهايته

عن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رَخِوَلَيَّهُ عَنْهُ فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلم خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم

<sup>(</sup>١) هكذا في «المعرفة والتاريخ» وفي «المصنف» : يحيفوا، وفي «السير»: يحتقوا، ومعنى: يحتقوا: يختصموا، ويقول كل واحد منهم: الحق في يدي.

أر والحمد لله إلا خيرًا – قال: فيا هو؟ فقال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصًا فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: فهاذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك، وانتظار أمرك، قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟!، ثم مضى، ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصًا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا فلمن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هَلكتكُم، فأنا هؤلاء صحابة نبيكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة! هؤلاء صحابة أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن قلم الذي رسول الله على ملة هي أحدثنا: «أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم»، وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.

أخرجه الدارمي رقم (٢١٠) واللفظ له، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٣٩٠٤) والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٣٦) رقم (٣٩٠٤) وبحشل في «تاريخ واسط» ص (١٩٨ – ١٩٩)، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» رقم (٢٠٠٥).



### قصة الخوارج مع علي بن أبي طالب رَضَالِتُهُ عَنْهُ

عن عبد الله بن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُمَا قال: ﴿ لَمَا خُرِجَتَ الْحُرُورِيةَ اعْتَزْلُوا فِي

دارهم، وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلي رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: يا أمير المؤمنين «أبرد بالظهر، لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم» قال: «إني أخاف عليك» قلت: كلا، قال: فقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار، وهم قائلون، فسلمت عليهم، فقالوا: «مرحبا بك يا ابن عباس، فها جاء بك؟» قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي عليه وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون، وتخبرون بها تقولون، قلت: أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله عليه وابن عمه؟ قالوا: «ثلاث» قلت: ما هن؟ قالوا: «أما إحداهن، فإنه حكم الرجال في أمر الله» وقال الله تعالى: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة قالوا: وأما الثانية، فإنه قاتل، ولم يسب، ولم يغنم، فإن كانوا كفارًا سلبهم، وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتالهم قلت: هذه اثنان، فما الثالثة؟ قالوا: إنه محى نفسه عن أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين. قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: «حسبنا هذا» قلت: لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومِن سنة نبيه ﷺ ما يرد قولكم أترضون؟ قالوا: «نعم» قلت: أما قولكم: «حكّم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر اللهِ الرجال أن يحكموا فيه الله الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِتْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ - ذَوَا عَدلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥] ، فأنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل؟ أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال؟، قالوا: بل هذا أفضل.

وفي المرأة وزوجها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ عَلَمُ اللهُ وَكَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ عَلَمُ اللهُ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾ [النساء: ٣٥] فنشدتكم بالله

حكم الرجال في صلاح ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب، ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة، وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، ولئن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم، لأن الله يقول: ﴿ ٱلنِّي ُ أُولِى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ مَّ وَأَزْوَبُهُ أُم هُنهُ مُ الأحزاب: ٦] فأنتم تدورون بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج، قلت: فخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، وأما قولكم: محى اسمه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون. وأراكم قد سمعتم أن النبي على يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رَضَون. وأراكم قد سمعتم أن النبي على يوم رسول الله الفي نقال المشركون: لا، والله ما نعلم أنك رسول الله الم واكتب هذا ما صالح عليه عمد رسول الله اللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا علي، واكتب هذا ما صالح عليه عدا ما عليه عليه رسول الله اللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا علي، واكتب هذا ما صالح عليه عدا من عبد الله اللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا علي، واكتب هذا ما صالح عليه عمد بن عبد الله اللهم إنك عبد الله اللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا علي، واكتب هذا ما صالح عليه عمد بن عبد الله اللهم إنك تعلم أني رسولك المح يا علي، واكتب هذا ما صالح عليه عمد بن عبد الله الله اللهم إنك تعلم أني رسولك الله عليه عمد بن عبد الله اله اللهم إنك تعلم أني رسولك المح يا عليه واكتب هذا ما صالح عليه عمد بن عبد الله الله اللهم إنك تعلم أني رسولك الله المه اللهم إنك تعلم أني رسولك اللهم إنك عبد الله اللهم إنك تعلم أني رسولك اللهم إنك عبد الله اللهم إنك عبد الله اللهم إنك تعلم أنك رسول اللهم إنك عبد الله اللهم إنك تعلم أنك المول اللهم إنك عبد الله اللهم إنك عبد الله اللهم إنك تعلم أنك النه اللهم إنك تبد الله اللهم إنك تعلم أنك المول الله اللهم إنك تبد الله الله اللهم إنك تبد الله اللهم إنك الله الله اللهم إنك تبد ال

فوالله لرسول الله على خير من على، ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة، خرجت من هذه؟ قالوا: «نعم، فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار»

أخرجه النسائي في «خصائص علي» رقم (١٨٥) واللفظ له وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٨٦٧)، والطبراني في «الكبير» (١٨٦٧-٣١٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٥٠-١٥٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وحسنه العلامة الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (٦٩٤).

### الكبر داء خطير فاحذره

عن أبي بكر أحمد بن إسحاق، قال: التقيت مع أبي عثمان يعني الحيري يوم عيد في المصلى، وكان من عادته إذا التقى بواحد منا فسأله بحضرة الناس عن مسائل فقهية، ويريد بذلك إجلاله وزيادة محله عند العوام، فسألنى بحضرة الناس في مصلى العيد عن مسائل، فلما فرغ منها قلت له: أيها الأستاذ في قلبي شيء أردت أن أسألك عنه منذ حين، قال: قل قلت: إني رجل قد دفعت إلى صحبة الناس، وحضور هذه المحافل، وإني ربها أدخل مجلسًا يقوم لي بعض الحاضرين، ويتقاعد عن القيام لي بعضهم، فأجدني أنقم على المتقاعد حتى لو قدرت على الإساءة إليه فعلت، قال: فلما فرغت من كلامي سكت أبو عثمان وتغير لونه ولم يجبني بشيء، فلم رأيته قد تغير لونه سكتُ، ثم انصر فت من المصلى، فلم كأن بعد العصر قعدت له وأذنت للناس، فدخل على عند المساء جار لي قلم كان يتخلف عن مجلس أبي عثمان فقلت له: من أين أقبلت؟، قال: من مجلس أبي عثمان، قلت: وفي ماذا كان يتكلم؟، قال: أجرى المجلس من أوله إلى آخره في رجل كان ظنه به أجمل ظن، فأخبر عن سره بشيء أنكره أبو عثمان وتغير له به، قال أبو بكر: فعلمت أنه حديثي، قلت: وبمَ ختم حديث ذلك الرجل؟، قال: قال أبو عثمان: أظهر لي من باطنه شيئًا لم أشم منه رائحة الإيهان، ويشبه أنه على الضلال ما لم يظهر توبته من الذي أخبرني به عن نفسه. قال الشيخ أبو بكر: فوقع علي البكاء، وتبت إلى الله عَزَّوَجَلَّ مما كنت عليه.

أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (٨٥٣٩) بإسناد صحيح.



### قصة عبد الله بن حذافة السهمي رَوَالِيُّهُ عَنْهُ

عن أبي رافع، قال: وجه عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ جيشًا إلى الروم، وفيهم

رجل يقال له: عبد الله بن حذافة من أصحاب النبي عَلَيْ ، فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم، فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد، فقال له الطاغية: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكى وسلطاني؟ فقال له عبد الله: لو أعطيتني جميع ما تملك، وجميع ما ملكته العرب- وفي رواية القطان: وجميع مملكة العرب - على أن أرجع عن دين محمد عَلَيْكُ طرفة عين، ما فعلت ، قال: إذًا أقتلك، قال: أنت وذاك ، قال: فأمر به فصلب، وقال للرماة: ارموه قريبًا من يديه، قريبًا من رجليه وهو يعرض عليه، وهو يأبي، ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر وصب فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين، فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبي، ثم أمر به أن يلقى فيها، فلما ذُهبَ به بكي، فقيل له: إنه بكى، فظن أنه رجع، فقال: ردوه فعرض عليه النصرانية فأبى، قال: فما أبكاك؟ قال: أبكاني أني قلت: هي نفس واحدة تلقى هذه الساعة في هذا القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى هذا في الله عَزَّهَجَلَّ، قال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال عبد الله: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: وعن جميع أسارى المسلمين، قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله أقبل رأسه ويخلي عني وعن أسارى المسلمين لا أبالي. قال: فدنا منه وقبل رأسه ، فدفع إليه الأسارى، فقدم بهم على عمر فأخبر عمر بخبره، فقال: حق على كل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ فقام عمر فقبَّل رأسه.

أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (١٥٢٢)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧/ ٣٥٨).

وأخرجه ابن عساكر في «المصدر نفسه» (٢٧/ ٣٥٩)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ١٤٣)، وابن الجوزي في «الثبات» ص (٥٣) عن ابن عباس رَخِيَلِيَّهُ عَنْهُا قال: أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي صاحب النبي

فدعا بالنقرة النحاس فملئت زيتًا وغُليت ودعا برجل من أسارى المسلمين، فدعا بالنقرة النحاس فملئت زيتًا وغُليت ودعا برجل من أسارى المسلمين، فعرض عليه النصرانية فأبى فألقاه في النقرة فإذا عظامه تلوح وقال لعبد الله: تنصر وإلا ألقيتك. قال: ما أفعل. فأمر به أن يلقى في النقرة فكتفوه فبكى، فقالوا: قد جزع، قد بكى، قال: ردوه قال: له لا ترى إني بكيت جزعًا مما تريد أن تصنع بي، ولكني بكيت حين لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله، كنت أحب أن تكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في ثم تُسلط على، فتفعل بي هذا. قال: فأعجب منه وأحب أن يطلقه، فقال: قبل رأسي وأطلقك. قال: ما أفعل. قال: تنصر وأزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي. قال: ما أفعل قال قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك ثمانين من المسلمين.

قال: أما هذه فنعم، قال: فقبل رأسه وأطلق معه ثهانين من المسلمين، فلها قدموا على عمر بن الخطاب قام إليه عمر فقبّل رأسه. قال: فكان أصحاب رسول الله على عبد الله فيقولون: قبّلت رأس علج، فيقول لهم: أطلق الله بتلك القبلة ثهانين من المسلمين.

وأخرجه ابن عساكر أيضًا في «المصدر السابق» (۲۷/ ۳٥٩-٣٦٠)، عن سليهان بن حبيب أنه سمع الزهري قال: ما اختبر من رجل من المسلمين ما اختبر من عبد الله بن حذافة السهمي وكان قد شكي إلى رسول الله عليه أنه صاحب مزاح وباطل، فقال: «اتركوه فإن له بطانة تحب الله ورسوله» وكان رمي على قيسارية فوقذوه فأفاق وهو في أيديهم، فبعثوا به إلى طاغيتهم بالقسطنطينية، فقال: تنصر وأنكحك ابنتي، وأشركك في ملكي، فأبي، قال: إذًا أقتلك، قال: فضحك، فأتي بأسارى فضرب أعناقهم، ومد عنقه، قال: اضرب ثم أتي بآخرين فرموًا حتى ماتوا، ونصبوه، فقال: ارموا، ثم أتي بنقرة نحاس قد صارت جمرة فعلق رجلا ببكرة فألقي فيها ثم جرد بسفود فخرج

عظامه من دبرها فعلقوا رجلين قبله ثم علقوه، فقال: القوا القوا، فقال: اتركوه واجعلوه في بيت ومعه لحم خنزير مشوي وخمر ممزوج، فلم يأكل ولم يشرب وأشفقوا أن يموت، فقال: أما إن الله عَزَّفَجَلَّ قد كان أحله لي ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام، قال: قبل رأسي واعتقك، قال: معاذ الله، قال: وأعتقك ومن في يدي من المسلمين، قال: أما هذه فنعم فقبل رأسه فأعتقهم فكان يعير بعد ذلك فخبر بالخبر.

وأخرجه أبو العرب في «المحن» ص (٣٨٦-٣٨٧) عن عبد الله بن محمد من ولد عبد الله بن حذافة أخبره أن عبد الله بن حذافة كان بالشام فكتب عمر بن الخطاب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ إلى معاوية بن أبي سفيان رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ: أغزو الروم وول عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، قال: فخرج عبد الله بن حذافة على الناس، قال فقيل له في طريق الروم: إن في ناحية كذا وكذا رجلا من أصحاب هذا الرجل فيهم، قال: فحملت الروم على طائفة من المسلمين فاقتطعوهم، ومنهم عبد الله بن حذافة السهمي، قال: فلم دخل الروم على هرقل قالوا له: إن هذا الرجل من قريش يعنون عبد الله بن حذافة وهو ابن عم محمد، قال: فدفعه إلى رجل فقال: أجعه، قال: فأجاعه الرجل، فكان يأتيه في كل يوم بلحم خنزير فيضعه بين يديه فيعرض عنه عبد الله بن حذافة، وقال: هذا طعام لا يحل لنا أكله، قال: فدخل الرجل على هرقل فقال له: أتيته بلحم خنزير وخمر فأعرض عنه، وقال: هذا طعام لا يحل لنا أكله، فإن كان لك في الرجل حاجة فأطعمه، قال: فاذهب فأطعمه شيئًا قال: فذهب فأتاه بطعام فأكله، قال: فلم أخبر هرقل بذلك قال: قد بلوته بالضراء فابتليه بالسراء فأتاه بالجواري وبألطاف وملاهى، قال: فلم يلتفت عبد الله بن حذافة إلى شيء من ذلك، قال: فأتاه الرجل فأخبره بذلك، فقال للجواري: ما كان منه إليكن حركة؟ فقلن: لا والله ما التفت إلينا، فأرسل إليه هر قل فأتاه، فقال له هر قل: قد بلوتك بالسراء

والضراء فصبرت، فهل لك أن تُقبّل رأسي وتنجو بنفسك؟ قال: لا، قال: فهل لك أن تُقبّل رأسي وأدفع لك كل أسير من المسلمين عندي؟ قال: نعم، فقبّل رأسه عبد الله بن حذافة فدفع إليه كل أسير عنده من المسلمين، قال: فقدم على عمر فسعى به ساع إلى عمر وقال: إن هرقل قد بعث إليك معه مالا فخزنه عنك، فدعاه عمر فقال: أين المال الذي بعث معك إلينا؟ قال: يا أمير المؤمنين ما بعث إليك هرقل شيئًا قال: فكتب عمر إلى معاوية: أن استخرج لي خبره، وافحص عن أمره، قال: فاستخرج معاوية خبر عبد الله بن حذافة، قال: فكتب به إلى عمر، قال: فلها قرأ عمر كتاب معاوية قام إلى عبد الله بن حذافة مخذفة فقبّل رأسه ثم قال له عمر: يرحمك الله ما منعك إذ بلغ بك الجهد ما بلغ أن تأكل لحم الخنزير؟ فقال له عبد الله بن حذافة: والله يا أمير المؤمنين لقد علمت أن ذلك موسوعًا لي، ولكني كرهت أن يُشمت بالإسلام وأهله».

وأخرج القصة أبو إسحاق الفزاري في السير رقم (٣٥٤) عن الأوزاعي، قال: أُسر عبد الله بن حذافة السهمي بقيسارية، فأراده صاحبهم على الكفر، فأبى فأمر برجل فألقي في البقرة التي من نحاس؛ ليخوفوه بذلك فأتي فأمر به فجعل في بيت فَطُيِّن عليه ثلاثًا، فجعل معه لحم خنزير وخمر، ثم فُتحَ عنه فوجدوه لم يذق منه شيئًا، فأتي فقيل له: إنه لم يذق شيئًا وهو ميت إن تركته، فدعا به فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: ما منعني من ذلك ألا أكون أعلم أن الضرورة إليها قد حلتها لي، ولكني أن أشمتك بالإسلام، قال: نعم، فقبَّل رأسي، فأبى، قال: فقبَّل رأسي وأرسل لك ثمانين من أصحابك، قال: أما هذه فنعم، فقبَّل رأسه، فأرسل له ثمانين من المسلمين، قال: فكان بعد ذلك يُهازح ويقال له: قبلت رأسه، فيقول: نجى الله بها ثمانين من المسلمين».

وأخرجها الذهبي في «السير» (٢/ ١٥) عن أبي عمرو، ومالك بن أنس: أن أهل قيسارية أسروا ابن حذافة فأمر به ملكهم فَجُرِّبَ بأشياء صبر عليها ثم

جعلوا له في بيت معه الخمر ولحم الخنزير ثلاثًا لا يأكل فاطلعوا عليه فقالوا للملك: قد انثنى عنقه فإن أخرجته وإلا مات. فأخرجه وقال: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال: أَمَا إن الضرورة كانت قد أحلتها لي ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام. قال: فقبل رأسي وأخلي لك مئة أسير. قال: أما هذا فنعم. فقبل رأسه فخلى له مئة وخلى سبيله.

ورواه أيضًا الوليد بن محمد أن ابن حذافة أسر. «المصدر نفسه» (٢/ ١٥).

قلت: فهذه الروايات والشواهد يعضد بعضها بعضاً وإن كان فيها كلام فيقوي بعضها بعضا.

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٩٩) بعد أن ذكر القصة عند البيهقي في «الشعب»: وأخرج ابن عساكر لهذه القصة شاهدًا من حديث ابن عباس موصولاً، وآخر من فوائد هشام بن عمار من مرسل الزهري.

وقال شيخنا ووالدنا أبو نصر الإمام في كتابه «المؤمن الضعيف»ص (١٢٧): عن قصة عبد الله بن حذافة: وهي قصة مشهورة وصالحة للتحسين من جهة سندها.

قلت: ومما يقوي القصة ما أخرجه الحاكم (٣/ ١٣٠- ٦٣١) بسند صححه وهو حسن.

عن أبي سعيد الخدري رَضَالِلهُ عَنهُ ، قال: «بعث النبي عَلَيْ علقمة بن مجزز على بعث، فلما بلغنا رأس مغزانا أذن لطائفة من الجيش وأَمَّرَ عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، وكان من أهل بدر وكانت فيه دعابة، فإنه كان يُرحِّل ناقة رسول الله عَلَيْ في بعض أسفاره ليضحكه، بذلك، وكان الروم قد أسروه في زمن عمر بن الخطاب رَحَالَيْهُ عَنهُ ، فأرادوه على الكفر فعصمه الله عز وجل حتى أنجاه الله تبارك وتعالى منهم».

### قصة ولدي آدم

عن ابن عباس رَحَوَلِكُ عَنْهُا قال: «كان لآدم أربعة أو لاد تؤام ذكر وأنثى من بطن، وذكر وأنثى من بطن، فكانت أخت صاحب الحرث وضيئة (۱) وكانت أخت صاحب الغنم قبيحة، فقال صاحب الغنم: صاحب الغنم: ويك، أنا أحق بها، وقال صاحب الغنم: ويك، أتريد أن تستأثر بوضاءتها عليّ، تعال أنا أحق بها، فقال صاحب الغنم: ويك، أتريد أن تستأثر بوضاءتها عليّ، تعال حتى نقرب قُربانا ، فإن تُقُبِّلَ قربانك كنت أحق بها، وإن تُقبِّلَ قرباني كنت أحق بها، وإن تُقبِّلَ قرباني كنت أحق بها، وإن تُقبِّلَ قرباني كنت أحق بها، قال: فقربا قربانها فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض، وجاء صاحب الحرث بصبرة من طعامه، فقبل الكبش فخزنه الله في الجنة أربعين خريفًا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم على فقال صاحب الحرث: ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنُلَنِي مَا اللهُ الكَانَمُ وَذَلِكَ جَزَقُا الطَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧] فقال صاحب الغنم: ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنُلُكُ ﴾ [المائدة: ٢٨] إلى قوله: ﴿ وَذَلِكَ جَزَقُا الطَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٨] إلى قوله: ﴿ وَذَلِكَ جَزَقُا الطَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥]، فقتله، فولد آدم كلهم من ذلك الكافر».

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٢–٣٣)، والطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٣٩، ١٩/ ١٠١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ٣٦٩–٣٧٠)، وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٥/ ٢٥٨) للسيوطي.

وقال ابن كثير في «تفسيره» بعد أن أسنده: إسناده جيد.

وجود إسناده أيضًا السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٥٨).

وقال الشيخ سليم الهلالي في «صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء» (١/١٨): موقوف صحيح الإسناد، وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قِبل الرأي.

<sup>(</sup>١) وضيئة: جميلة .

### قصة موت أبينا آدم عَلَيْهِ السَّالَمُ

عن أبي بن كعب رَضَالِكُهُ عن النبي عَلَيْ قال: « لما حضر آدم عَلَيْوالسَّلامُ قال لبنيه: انطلقوا فاجنوا لي من ثهار الجنة، قال: فخرج بنوه فاستقبلتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ قالوا: بعثنا أبونا لنجني له من ثهار الجنة، قال: ارجعوا فقد كفيتم». قال: « فرجعوا معهم حتى دخلوا على آدم، فلها رأتهم حواء ذعرت منهم وجعلت تدنو إلى آدم وتلصق به، فقال لها آدم: إليك عني إليك عني، فمن قبلك أتيت خل بيني وبين ملائكة ربي قال: فقبضوا روحه، ثم غسلوه وحنطوه وكفنوه، ثم صلوا عليه، ثم حفروا له ثم دفنوه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم، فكذاكم فافعلوا».

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٤٥-٣٤٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الألباني في «الضعيفة» تحت رقم (٢٨٧٢) بعد أن ذكر تصحيح الحاكم-: وهو كها قال.

قلت: وقد جاء موقوفًا فعن عتي بن ضمرة السعدي قال: رأيت شيخًا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أبيُّ بن كعب فقال: إن آدم عَيَوالسَّكَمُ لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني إني أشتهي من ثهار الجنة، فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون ؟، أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثهار الجنة، قالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاؤوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم، فقال: إليك عنى، فإني إنها أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى، فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحفوه وحفووا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللَّبنَ ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بنى آدم هذه سنتكم».

أخرجه عبد الله في «زوائد المسند» (٥/ ١٣٦)، وابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٣- ٣٤)، و «الضياء في المختارة» (٤/ ١٩ - ٢٠ رقم (١٢٥١)، وصححه الألباني في «الضعيفة» تحت رقم (٢٨٧٢)، وقال في المصدر نفسه: وجملة القول: أن الحديث عن أبي صحيح مرفوعًا وموقوفًا.

### 

### من طرق إبليس في الإفساد

عن ابن عباس رَعَالِلهُ عَنْهُا، أنه تلا هذه الآية: ﴿ وَلَا تَبَرَّجُ الْجُهِلِيَّةِ الْمُحْوَلِينَ اللهُ اللهُ وَالْحَرَابِ: ٣٣] قال: «كانت فيها بين نوح وإدريس ألف سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل، والآخر يسكن الجبل وكان رجال الجبل صباحًا (۱۱)، وفي النساء دمامة (۲)، وكانت نساء السهل صباحًا، وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام الرعاة، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فاتخذوا عيدًا يجتمعون إليه في السَّنة، وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء وصباحتهن، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن ونزلوا النساء وصباحتهن، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن ونزلوا معهن، فظهرت الفاحشة فيهن، فذلك قول الله ﴿ وَلَا تَبَرَّجُ الْجَهِلِيَةِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٩٨- ٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٤)، والبيهقي في «شعب الإيهان» رقم (٥٠٦٨)، قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٥٢٠)، إسناده قوي. وصحح سنده الشيخ سليم الهلالي في «صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء» (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>١) الصباحة: الإشراق والجمال.

<sup>(</sup>٢) الدمامة: القِصَرُ والقُبْحُ.

### صبر أيوب عَلَيْهِ ٱلسَّالَمُ

عن أنس بن مالك رَضَائِلَهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله على الله أيوب على الله أيوب على الله أيوب على الله أيوب على الله بلاؤه ثمانية عشرة سنة، أو شهرًا – فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله إن أيوب قد أذنب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانية عشرة شهرًا لم يرحمه الله، فيكشف ما به، فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب عَيمُ السّكمُ: ما أدري ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني أمُرُّ بالرجلين يتراغمان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يُذكر الله إلا في حق.

وكان يخرج لحاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، فأوحي إلى أيوب عَلَيْهِ السَّلَمُ في مكانه ﴿ ارْكُضُ بِرِجِولِكَ هَلَا مُغْسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴾ [ص: ٤٢] فاستبطته فتلقته ينظر، وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء، وهو أحسن ما كان، فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله عَلَيْهِ السَّلَمُ هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحًا. قال: فإني أنا هو. وكان له أندران (() :أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله تعالى سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض».

أخرجه سمويه في «فوائده» ص (٧٨) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٧/ ١٨٢–١٨٣ رقم/ ٢٦١٧، ٢٦١٧)، والبزار في «المسند» رقم (٣٣٣) وأبو يعلى في «مسنده» رقم (٣٦١٧) وابن حبان رقم (٢٨٩٨) والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (٣٥٥٤، ٤٥٩٤، ٥٩٥٤)، والحاكم (٢/ ٥٨١–٥٨٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٧٥–٣٧٥)، وقال الحاكم:

<sup>(</sup>١) الأندر: البيدر وهو الموضع الذي يُداس فيه الطعام.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وصححه الحافظ في «مختصر زوائد البزار» رقم (١٨٤٩)، وفي «الفتح» (٢/ ٢١٤). وصححه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» رقم (٨٧٩٦)، والألباني في «الصحيحة» رقم (١٧).

### 

### العاقبة الحسنة لمن بروالديه

عن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: « كانت مدينتان في بني إسرائيل إحداهما: حصينة ولها أبواب، والأخرى خَربةٌ فكان أهل المدينة الحصينة إذا أمسوا أغلقوا أبوابها وإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة فنظروا، هل حدث فيها حولها حدث؟ فأصبحوا يومًا فإذا شيخ قتيل مطروح بأصل مدينتهم، فأقبل أهل المدينة الخربة فقالوا: أقتلتم صاحبنا؟ وابن أخ له شاب يبكي عنده ويقول: قتلتم عمي. قالوا: والله ما فتحنا مدينتنا منذ أغلقناها وما ندينا (١) من دم صاحبكم هذا بشيء فأتوا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فأوحى الله عَزَّفَجَلَّ إلى موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَإِذْ قُلَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَأَ ۖ قَالُوٓا أَنَنْخِذُنَا هُزُوًّا ۚ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ۚ قَالُواْ ٱذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ١١٥٠ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لُّونُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿ ۚ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلا تَسْقِى ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ الله [البقرة: ٧٧- ١٧].

<sup>(</sup>١) ندينا: أي: لم نصب منه شيئًا ولم ينله منا شيء .

قال: وكان في بني إسرائيل غلام شاب يبيع في حانوت له، وكان له أب شيخ كبير، فأقبل رجل من بلد آخر يطلب سلعة له عنده فأعطاه بها ثمنًا فانطلق معه ليفتح حانوته فيعطيه الذي طلب والمفتاح مع أبيه، فإذا أبوه نائم في ظل الحانوت، فقال: أيقظه. فقال: والله إن أبي لنائم كما ترى وإني أكره أن أروعه من نومه. فانصر فا إلى الشيخ وهو يغط نومًا قال: أيقظه. قال: والله إني لأكره أن أروعه من نومته. فانصر فا، فأعطاه ضعف ما أعطاه، فعطف على أبيه، فإذا هو أشد ما كان نومًا، فقال: أيقظه. قال: لا والله لا أوقظه أبدًا ولا أروعه من نومه، قال: فلم انصر فا وذهب طالب السلعة استيقظ الشيخ، فقال له ابنه: يا أبتاه والله لقد جاء هاهنا رجل يطلب سلعة كذا وكذا فكرهت أن أروعك من نومك. فلامه الشيخ، فعوضه الله من بره لوالده أن نتجت بقرة من بقره تلك البقرة التي يطلبها بنو إسرائيل، فأتوه فقالوا: بعناها، فقال: لا أبيعكموها، قالوا: إذًا نأخذها منك، قال: إن غصبتموني سلعتي فأنتم أعلم، فأتوا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقال: اذهبوا فأرضوه من سلعته، فقالوا: حكمك؟ قال: حكمي أن تضعوا البقرة في كفة الميزان وتضعوا ذهبًا صامتًا في الكفة الأخرى ، فإذا مال الذهب أخذته، قال: ففعلوا وأقبلوا بالبقرة حتى أتوا بها إلى قبر الشيخ وهو بين المدينتين، واجتمع أهل المدينتين وابن أخيه عند قبره يبكي، فذبحوها فضرب ببضعة من لحمها القبر، فقام الشيخ ينفض رأسه يقول: قتلني ابن أخى طال عليه عمري وأراد أخذ مالي، ومات».

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه «من عاش بعد الموت» رقم (٥٥)، قال الشيخ سليم الهلالي في «صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء» (٢/ ٢١١): حسن وهو مرفوع حكمًا.

### أين المفرمن الله ؟ ﴿ إِ

أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٠/ ٤٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (٦/ ٤١٤ – ٤١٤).

قال الشيخ سليم الهلالي في «صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء» (٢/ ٢٥٧): هذا حسن وهو في حكم المرفوع كم لا يخفى.



### فهم سليمان عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ

عن أبي هريرة رَضَّالِللهُ عَنْهُ ، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «كانت امر أتان معها ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنها ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنها ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عَلَيْهِ السَّلَامُ فقضى به للكبرى،

فخرجتا على سليهان بن داود عليهها السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهها، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة: «والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية». أخرجه البخاري رقم (٣٤٢٧)، ومسلم رقم (١٧٢٠).



### فتنة النساء

عن ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَهُا ، قال: بَعَثَ عيسى ابن مريم يحيى بن زكريا في اثني عشر ألفًا من الحواريين يُعلِّمون الناس قال: وكان فيها ينهونهم عنه نكاح ابنة الأخ قال: وكانت لملكهم ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجها فكانت لها كل يوم حاجة يقضيها فلها بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكريا فلها دخلت عليه سألها حاجتها فقالت: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكريا فقال: سليني غير هذا، فقالت: ما أسألك إلا هذا، قال: فلها أبت عليه دعا يحيى بن زكريا ودعا بطست فذبحه فدرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصر عليهم فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على ذلك الدم فألقى سخت نصر عليهم أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن فقتل سبعين ألفا منهم من واحدة حتى سكن».

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه «من عاش بعد الموت» رقم (٤٤)، والحاكم (٢/ ٥٩١-٥٩١)، وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الشيخ سليم الهلالي في «صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء» (٢/ ٤١٤): حسن.

### قصة أبي سفيان رَضَالِتَهُ عَنْهُ مع هرقل ملك الروم

عن عبد الله بن عباس رَضِاً لِللهُ عَنْهُا، أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة (١) التي كان رسول الله ﷺ ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه، وحوله عظهاء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبًا، فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائِل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فوالله لو لا الحياء من أن يأثروا على كذبًا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا قال: فأشر اف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه.قال: ماذا يأمركم؟، قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف و الصلة.

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا

<sup>(</sup>١) المدة: المراد بها: مدة الصلح بالحديبية .

القول، فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله، لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك أبيه، وسألتك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس التعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيهان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بها يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه.

ثم دعا بكتاب رسول الله على الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين». و ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُواْ اللهَ فَوُلُوا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللّه فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الله الله عمران: ٦٤].

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب

<u> روازع القصصّ</u>

وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أُمر (١) أُمْرُ ابن أبي كبشة (٢)، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فها زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. وكان ابن الناظور، صاحب إيلياء وهرقل، سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء، أصبح يومًا خبيث النفس (١).

فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء (٥) ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك، فيقتلوا من فيهم من اليهود.

فبينها هم على أمرهم، أي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله على فلها استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه، فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب، فقال: هم يختتنون، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم مص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي على وأنه نبي، فأذن هرقل لعظهاء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم، فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فلها رأى

(١) أُمرَ: عَظْم.

<sup>(</sup>٢) المَراد بأبي كبشة أحد أجداد النبي عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٣) الأسقف رئيس دين النصاري أو علمائهم.

<sup>(</sup>٤) خبيث النفس: أي: مهمومًا.

<sup>(</sup>٥) حزاء: أي: كُاهن .

<sup>(</sup>٦) يرم أي: لم يَرُحْ من مكانه

هرقل نفرتهم، وأيس من الإيهان، قال: ردوهم عليَّ، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. أخرجه البخاري رقم (٧)، ومسلم رقم (١٧٧٣).



## قصة التنوخي مع هرقل

عن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله على بحمص وكان جارًا لي شيخًا كبيرًا قد بلغ الفند أو قرب فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي على ورسالة رسول الله على إلى هرقل فلها أن جاءه كتاب رسول الله على دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم بابا فقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلى يدعوني إلى ثلاث خصال: يدعوني إلى أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه الحرب والله لقد عرفتم فيها تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي فهلم نتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا: تدعونا إلى أن ندع النصرانية أو نكون عبيدًا لأعرابي جاء من الحجاز، فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد، وقال: إنها قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب.

فقال: أدع لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه فجاء بي فدفع إلي هرقل كتابا فقال: أذهب بكتابي إلى هذا الرجل فها ضيعت من حديثه فأحفظ لي منه ثلاث خصال أنظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل وأنظر في

ظهره هل به شيء يريبك فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيًا على الماء فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذا فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال: «ممن أنت؟» فقلت: أنا أحد تنوخ، قال: «هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم»، قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم، فضحك وقال: « ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُو أَعُلَمُ بِاللّهُ مَرْقه و ممزق ملكه وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقة ومخرق ملكه وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقة ومخرق ملكه وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزل الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير».

قلت: هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي وأخذت سهها من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره، قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قال: «معاوية» فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السهاوات والأرض أعدت للمتقين فأين النار فقال رسول الله على الله أين الليل إذا جاء النهار» قال: فأخذت سهها من جعبتي فكتبته في جلد سيفي فلها أن فرغ من قراءة كتابي قال: «إن لك حقًا وإنك رسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنّا سفر مرملون» قال فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري قلت من صاحب الجائزة قيل لي عثمان ثم قال رسول الله على عجري قلت من صاحب الجائزة قيل لي عثمان ثم قال الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله وقال تعال يا أخا تنوخ فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائها في مجلسي الذي كنت بين يديه فحل حبوته عن ظهره وقال: «ههنا امض لما أمرت له» فجلت

في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة.

أخرجه أحمد (٣/ ٤٤١-٤٤)، وعبد الله ابن أحمد في «زوائد المسند» (٤/ ٧٤-٧٥)، وأبو يعلى رقم (١٥٩٧).

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ١٧٧): حوادث سنة (٩ هـ): هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٣٦): رواه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى ثقات، ورجال عبد الله بن أحمد كذلك.

### غيرة أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ على رب العالمين وتصديق الله له

عن ابن عباس رَعَوَلَكُ عَنْهُا قال: دخل أبو بكر الصديق رَعَوَلِكُ عَنهُ بيت المدراس فوجد من يهود ناسًا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص، كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حَبْرٌ يقال له: أشيع. فقال أبو بكر رَعَوَلِكُ عَنهُ لفنحاص: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله، قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل! قال فنحاص: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير! وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيًا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم عن الربا ويعطيناه! ولو كان غنيًا عنا ما أعطانا الربا!.

فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله! فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله عليه فقال: يا محمد،

<sup>(</sup>١) بيت المدارس: أي: البيت الذي يدرس فيه اليهود.

انظر ما صنع بي صاحبك! فقال رسول الله على الله على الله فقير صنعت؟ "فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولاً عظياً، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك غضبت لله مما قال، فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك! فأنزل الله جل ثناؤه فيما قال فنحاص، ردًا عليه وتصديقا لأبي بكر: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلُ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِياتُهُ سَنَكُتُ مُا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ بِيكَ عَعْدِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ [آل عمران: ١٨٦]، وفي قول أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب: ﴿ وَلَسَنَمُعُنَ عَمْران: ١٨٦]، وفي قول أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب: ﴿ وَلَسَنَمُعُنَ مَنْ النَّذِينَ أُوتُوا أَذَكَ كُثِيرًا وَإِن

### 

### التثبت من الخبر والرجوع إلى أهله

عن عبد الله بن عباس رَحَيَّكُ عَنْهُا، قال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر رَحَوَّكُ عَنْهُ عن المرأتين من أزواج النبي عَيَّكُ اللّهِ الله لها: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللّهِ فَقَدُ صَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤] فحججت معه، فعدل (() وعدلت معه بالإداوة، فتبرز (() حتى جاء، فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي عَلَيْهُ اللتان قال الله عَرَّوَجَلَّ لها: ﴿ إِن نَنُوباً المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي عَلَيْهُ اللتان قال الله عَرَّوَجَلَّ لهما: ﴿ إِن نَنُوباً

<sup>(</sup>١) عدل: أي: عدل عن الطريق الجادة المسلوكة.

<sup>(</sup>۲) تبرز: أيّ: قضى حاّجته.

إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤] ؟.

فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي ﷺ، فينزل يومًا وأنزل يومًا ، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي، فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي عَلَيْكُ ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم، ثم جمعت على ثيابي، فدخلت على حفصة، فقلت: أي حفصة أتغاضب احداكن رسول الله عَلَيْ اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم، فقلت: خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله ﷺ، فتهلكين لا تستكثري على رسول الله ﷺ، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضًا منك، وأحب إلى رسول الله ﷺ عريد عائشة - وكنا تحدثنا أن غسان تُنْعلُ النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء، فضرب بابي ضربًا شديدًا، وقال: أنائم هو، ففزعت، فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم، قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله عَلَيْ نساءه.

قال: قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي، فصليت صلاة الفجر مع النبي على فدخل مشربة له، فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك، أطلقكن رسول الله على عضهم، قالت: لا أدري هو ذا في المشربة، فخرجت، فجئت المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني

فدخلت عليه، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك، فرفع بصره إليّ، فقال: «لا»، ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، فذكره فتبسم النبي على ثم قلت: لو رأيتني، ودخلت على حفصة، فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضاً منك، وأحب إلى النبي على عيم عيمة، فوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر غير أهبة تبسم، ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وُسِّع عليهم، وأعطُوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا فقال: «أوفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فاعتزل النبي على من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: «ما أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة مو جدته عليهن، عين عاتبه الله».

فلما مضت تسع وعشرون، دخل على عائشة، فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا، وإنّا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدًا، فقال النبي عَلَيْكَ : «الشهر تسع وعشرون»، وكان ذلك الشهر تسعًا

وعشرين، قالت عائشة: فأنزلت: آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، فقال: "إني ذاكر لك أمرًا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم قال: إن الله قال: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِهِكَ ﴾ [الأحزاب: ٢٩]، قلت: أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الأخرة، ثم خير نساءه، فقلن مثل ما قالت عائشة».

أخرجه البخاري رقم (٢٤٦٨)، واللفظ له، ومسلم رقم (١٤٧٩).

وفي سياق آخر لمسلم رقم (١٤٧٩) عن عمر بن الخطاب، قال: لما اعتزل نبي الله ﷺ نساءه، قال: دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصي، ويقولون: طلق رسول الله عليه نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، فقال عمر، فقلت: لأعلمن ذلك اليوم، قال: فدخلت على عائشة، فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه ، فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، قال فدخلت على حفصة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عَلَيْ ؟ والله، لقد علمت أن رسول الله عَيْكَة، لا يحبك، ولو لا أنا لطلقك رسول الله عَيْكَة، فبكت أشد البكاء، أنا برباح غلام رسول الله ﷺ، قاعدا على أسكفة المشربة، مدل رجليه على نقير من خشب - وهو جذع يرقى عليه رسول الله ﷺ وينحدر - فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله ﷺ، فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إلي، فلم يقل شيئًا ، ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله عَلَيْهُ، فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إلي، فلم يقل شيئًا ، ثم رفعت صوتي، فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله عَلِيَّة، فإني أظن أن رسول الله عَيَّاليَّة ظن أني جئت من أجل حفصة، والله، لئن أمرني رسول الله ﷺ بضرب عنقها،

لأضربن عنقها، ورفعت صوتي، فأوماً إليَّ أن ارقه، فدخلت على رسول الله وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله وإذا أفيق معلق، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله وإذا أفيق معلق، بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرظا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق، قال: فابتدرت عيناي، قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب» قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثهار والأنهار، وأنت رسول الله وهيه، وصفوته، وهذه خزانتك، فقال: «يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟»، قلت: بلى، قال: ودخلت عليه حين دخلت، وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن، فإن الله معك، وملائكته، وجبريل، وميكائيل، وأنا ، وأبو بكر، والمؤمنون معك، وقلها تكلمت وأحمد الله بكلام، إلا رجوت أن يكون الله والمؤمنون معك، وقلها تكلمت وأحمد الله بكلام، إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، ونزلت هذه الآية آية التخيير..».



### ثمرة مراقبة الله

عن أسلم قال: بينها أنا مع عمر بن الخطاب وهو يَعُسُّ المدينة إذْ اعيا فاتكاً على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه قومى إلى ذلك اللَّبن فامذقيه بالماء فقالت لها: يا أمتاه وما علمت بها كان من عزم أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كانت من عزمته يا بنية؟ قالت إنه أمر مناديه فنادى ألا يشاب اللَّبن بالماء فقالت لها: يا ابنتاه قومى إلى اللَّبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر، فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء وعمر يسمع كل ذلك، فقال: يا أسلم علم الباب واعرف الموضع ثم مضى في عسسه، فلما أصبح قال: يا أسلم امض

إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعل؟ فأتيت الموضع فنظرتُ فإذا الجاريه أيِّمُ لابعل لها وإذا تيك أمها وإذا ليس لهم رجل فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته، فدعا عمر ولده، فجمعهم، فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امراة أزوجه ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه فيكم أحد إلى هذه الجارية فقال عبد الله: في زوجة وقال عبد الرحمن: في زوجه وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة في فزوجني. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنتًا وولدت البنتُ بنتًا وولدت الابنة عمر بن عبد العزيز رَحمَهُ اللهُ ».

أخرجه ابن كثير في «مسند الفاروق» رقم (٤٩٧)، بسندِ جيد.

وقد حسنه صاحب كتاب «جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ » ص (١٨٩).

تنبيه: قال ابن الجوزى في «سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص (١٠) : «كذا وقع فى رواية الآجرى فلا أدري ممن الغلط، وانها الصواب: فولدت لعاصم بنتًا وولدت البنت عمر بن عبد عبد العزيز».



# قصة الرجل الذي اختطفته الجن

### في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنهُ

عن عبيد بن عمير، قال: فقد رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي، فتربصي أربع سنين. ففعلت، ثم أتته، فقال: انطلقي، فاعتدي أربعة أشهر وعشرًا. ففعلت، ثم أتته، فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه، فقال: طلقها. ففعل، فقال لها عمر: انطلقي، فتزوجي من شئت. فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، فقال له عمر: أين كنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض الله، كنت عند قوم

يستعبدونني، حتى اغتزاهم منهم قوم مسلمون، فكنت فيها غنموه، فقالوالي: أنت رجل من الإنس، وهؤلاء من الجن، فها لك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري، فقالوا: بأي أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي. فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. فخيَّره عمر؛ إن شاء امرأته، وإن شاء الصداق، فاختار الصداق، وقال: قد حبلت، لا حاجة لي فيها».

أخرجه عبد الله بن أحمد في «مسائله عن أبيه» رقم (١٢٧٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» رقم (١٧٥١)، وهو حسن.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي: « أن رجلاً من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء، فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه؟ فقالوا: نعم خرج يصلى العشاء، ففقد فأمرها أن تربص أربع سنين، فلما مضت الأربع سنين أتته فأخبرته، فسأل قومها فقالوا: نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ فقال عمر بن الخطاب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: « يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته»، فقال له: إن لي عذرًا يا أمير المؤمنين، قال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلاً، فغزاهم جن مؤمنون أو قال: مسلمون. شك سعيد، فقاتلوهم فظهروا عليهم، فسبوا منهم سبايا، فسبوني فيها سبوا منهم فقالوا: نراك رجلاً مسلمًا ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلى، فاخترت القفول إلى أهلى فأقبلوا معي، أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها فقال له عمر رَضَوْلَيَّهُ عَنْهُ: فم اكان طعامك فيهم؟ قال: الفول وما لم يذكر اسم الله عليه، قال: فها كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف قال قتادة: والجدف ما لا يخمر من الشراب قال: فخيره عمر رَضُوَّلِيَّهُ عَنْهُ بِينِ الصداقِ وبِينِ امرأته».

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٢٣٢١، ١٢٣٢١)، وابن أبي شيبة رقم (١٢٩٨١)، والبيهقي في «الكبرى» (قم (١٢٩٨٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١٦٩٨٧)، واللفظ له.

وأخرجه عبد الرزاق رقم (١٣٢٠)، عن مجاهد.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» رقم (١٧٥٤)، وابن أبي شيبة رقم (١٧٥٤)، عن يحيى بن جعدة.



# المبحث الثاني الطرائف

## المبحث الثاني

## الطرائف



#### نحن من ماء 11

قال ابن إسحاق كما في «السيرة» (٣/ ١٦٣) لابن هشام، عن خروج النبي يوم بدر، كما حدثني محمد بن يحيى بن حبان: وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش ، وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا فسأله عن قريش ، وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبر كما حتى تخبراني ممن أنتها ؟ فقال رسول الله عليه الذا أخبرتنا أخبرناك». قال: أذاك بذاك ؟ قال: « نعم»، قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صَدَقَ الذي أخبرني ، فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله عليه وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال ممن أنتها ؟ فقال رسول الله عليه: « نحن من ماء»، قريش. فلما فرغ من خبره قال الشيخ: ما من ماء أمن ماء العراق ؟.

قلت: شيخ ابن إسحاق: محمد بن يحيى بن حبان ثقة وقد صرح ابن إسحاق بسهاعه منه، ويبقى أن ابن حبان بينه وبين القصة قرابة (٤٥) سنة، فقد توفي سنة (١٢١هـ)، وعمره (٤٧هـ)، وانظر كتاب « ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» ص (١٠٥) للعوشن، والله أعلم.



## أخطأ من شدة الفرح

عن أنس بن مالك رَضَالِيُّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: « لله أشد فرحًا بتوبة

عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح » أخرجه البخاري رقم (٢٧٤٧)، ومسلم رقم (٢٧٤٧)، واللفظ له.

# 

## يزرع في الجنة

عن أبي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنهُ: أن النبي عَلَيْ كان يومًا يُحدِّث، وعنده رجل من أهل البادية: « أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيها شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، قال: فبذر، فبادر الطَّرْف (۱) نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك (۲) يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء »، فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيًا، أو أنصاريًا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك النبي عَلَيْ . أخرجه البخاري رقم (٢٣٤٨).

## لا تدخل الجنة عجوز

عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنَهَا ، أن نبي الله عَلَيْكَةً أتته عجوز من الأنصار، فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال نبي الله: «إن الجنة لا يدخلها عجوز»، فذهب نبي الله عليه فصلى، ثم رجع إلى عائشة، فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة، فقال نبي الله عَلَيْكَةً: «إن ذلك كذلك، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارًا». أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٥٤٥)،

<sup>(</sup>١) الطُّرْف: المراد به: حركة جفن العين.

<sup>(</sup>٢) دونك: أي: خذه.

وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (٣٩١)، وأخرجه الترمذي في «الشهائل» رقم (٢٤٠)، عن الحسن [البصري] قال: أتت عجوز إلى النبي على فقالت: يا رسول الله أدع الله أن يدخلني الجنة. فقال: «يا أم فلان! ان الجنة لا تدخلها عجوز» ، قال: فولت تبكي فقال: « أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءً ﴿ أَنَّ الْمُنْ الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءً ﴿ أَنَّ الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءً ﴾ [الواقعة: ٣٥ - ٣٧]».

والحديث حسنه الألباني في «مختصر الشمائل» رقم (٢٠٥)، وفي «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» رقم (٣٧٥).



## على ولد النوق

عن أنس رَضَايَتُهُ عَنهُ: أن رجلا أتى النبي عَلَيْهُ فقال: يارسول الله احملني قال النبي عَلَيْهُ: « إنا حاملوك على ولد ناقة». قال: وما أصنع بولد الناقة ؟ فقال النبي عَلَيْهُ: « وهل تلد الإبل إلا النوق ؟» . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٢٦٨)، وأبو داود رقم (٩٩٨) والترمذي رقم (٢٩٨) وأحمد (٣/ ٢٦٧). وهو صحيح.

## 

## على الشق الصحيح

عن صهيب رَضَالِكُ عَنْهُ، قال: قدمت على النبي عَلَيْهُ، وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي عَلَيْهُ: «تأكل تمرًا النبي عَلَيْهُ: «تأكل تمرًا وبك رمد؟» قال، فقلت: إني أمضغ من ناحية أخرى، فتبسم رسول الله عَلَيْهُ. أخرجه ابن ماجه رقم (٣٤٤٣)، وحسنه الألباني.

## من يشتري هذا العبد ؟ {

عن أنس بن مالك رَعَوَلِكَ عَنهُ: «أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرًا، وكان يهدي إلى النبي عَلَيْ الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله عَلَيْ إذا أراد أن يخرج. فقال النبي عَلَيْ اله النبي عَلَيْ يومًا وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا وكان رجلا دميا، فأتاه النبي عَلَيْ يومًا وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل. فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت، فعرف النبي عَلَيْ فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عَلَيْ حين عرفه وجعل النبي عَلَيْ يقول: «من يشتري العبد؟» فقال: يا رسول الله إذًا والله تجدني كاسدًا، فقال النبي عَلَيْ: «لكن عند الله أنت غال».

أخرجه الترمذي في «الشهائل» رقم (٢٣٩) وأحمد (٣/ ١٦١)، وهو صحيح.



## وأنا ولدت قبله

عن أبي رزين قال: قيل للعباس بن عبد المطلب رَضَالِكُهُ أَنْ أَيها أَكْبَر أَنْت أَمُ النبي ﷺ؟ فقال: «هو أَكْبِر منى وأَنَا ولدت قبله».

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٣٥٠) ٢٦٢، ٣٤٦٢) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (٣٥٠) والحاكم (٣/ ٣٢٠) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٢٨٠–٢٨١)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٧٠): وواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وصحح إسناده الشيخ: محمد عوامة في تحقيق «مصنف» ابن أبي شيبة (٣١/ ٣٩٢) إلا أن أبا رزين لم يدرك العباس.



## صدق الله وكذبت عيني

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٩٠١-٩٠٠) في ترجمة عبدالله بن رواحة رَضَالِلَهُ عَنْهُ:

وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة، رويناها من وجوه صحاح، وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالها، وفطنت له امرأته فلامته، فجحدها. وكانت قد رأت جماعة لها، فقالت له: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن فالجنب لا يقرأ القرآن، فقال:

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش رب العالمينا وأن العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة الإله مسومينا

فقالت امرأته: صدق الله، وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن و لا تقرؤه. ونقل ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (٤٧٤)، عن الذهبي قوله: رويت هذه القصة من وجوه صحاح عن ابن رواحة.

قلت: كلام الذهبي لم أعثر عليه. والذي في كتابه «العلو للعلي العظيم» (١/ ٤٣٨): روي من وجوه مرسلة.

وقصة ابن رواحة لها سبع طرق وقد استوعبها أخونا الفاضل الشيخ عبد الله الإرياني، في رسالته «الفائض في حكم مس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد للجنب والحائض» وإن كان ضعف القصة إلا أنها بمجموع الطرق تتقوى والله أعلم.

## اليمين يقطعون أم الشمال؟

عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد بن صوحان يُحدِّث، فقال أعرابي: إن حديثك ليُعجبني، وإن يدك لتُريبُني فقال [زيد]: أو ما تراها الشهال؟.

فقال [الأعرابي]: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشهال؟، فقال زيد صدق الله : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفَّرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدُرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ \* ﴿ اللَّاعْمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

## يبحث عن نعليه وهما في رجليه ١٤

عن قتادة: ما سمعت شيئًا قط ولا حفظت شيئًا قطّ فنسيته. ثم قال: يا غلام، هات نعلي. فقال: هما في رجليك.

المستطرف (١/ ١٤٦ - ١٤٧).



## إنك قد أسلمت الأن

كان نصراني يختلف إلى الضحاك بن مزاحم فقال له يومًا: لم لا تُسلم؟ ، قال: لأني أحب الخمر ولا أصبر عنها ، قال: فأسلم واشربها، فأسلم، فقال له الضحاك: إنك أسلمت الآن فإن شربت حددناك وإن رجعت عن الإسلام قتلناك.

الأذكياء ص(١٣٥) لابن الجوزي.



## أي الأصابع نضع

روي مرفوعًا إلى النبي على: « تسحروا ولو بأن يضع أحدكم اصبعه على التراب ثم يضعها في فيه (١) » فقال رجل: أي الأصابع؟ ، فتناول الشعبي إبهام رجله وقال: هذه.

التذكرة الحمدونية (٩/ ٣٦٨).



#### ينقع لحيته

سأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية فقال: خللها بأصابعك فقال: أخاف أن لا تبلها قال الشعبي: إن خفت فأنقعها من أول الليل. التذكرة الحمدونية (٩/ ٣٦٨).



## اجعل ثوبك قبلتك

جاء رجل إلى أبي حنيفة رَضَالِللهُ عَنْهُ فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر لأغتسل، فإلى القبلة أفضل أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى ثيابك التي تنزعها لئلا تسرق. التذكرة الحمدونية (٩/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>١) لم أجده، وقد أخرج مسدد في مسنده كما في المطالب العالية رقم (١٠٥٣) عن أبي قيس قال: قال رسول الله ﷺ: « تسحروا ولو برملة من تراب».

قال البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة رقم (٢٦٨٥): رواه مسدد مرسلاً وهو في صحيح مسلم بغير هذا اللفظ.

وقال الدكتور سعد الشتري في تحقيق المطالب العالية: الحديث مرسل وعبدالرحمن بن يحيى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

## ما رأيك في السويق؟

قال أبو حنيفة: احتجت إلى ماء بالبادية، فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء فأبى أن يبيعنيها إلا بخمسة دراهم فدفعت إليه خمسة دراهم وقبضت القربة ثم قلت يا أعرابي ما رأيك في السويق؟ فقال: هات، فأعطيته سويقًا ملتوتًا بالزيت فجعل يأكل حتى امتلأ ثم عطش، فقال: شربة قلت: بخمسة دراهم فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء.

الأذكياء ص (١٠٣).



## وعن المجنون حتى يفيق

جاء رجل إلى [ الإمام أبي الوفاء] ابن عقيل فقال: إني كلما أنغمس في النهر غمستين وثلاثًا لا أتيقن أنه قد غمسني الماء ولا أني قد تطهرت فكيف أصنع؟، قال له: لا تصل، فقيل له: كيف قلت هذا؟ ، قال: لأن النبي على قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق» ومن ينغمس في النهر مرة أو مرتين أو ثلاثًا ويظن أنه ما اغتسل فهو مجنون.

الأذكياء ص(١١٣).



## من كانت ابنته تحته

وقع النزاع ببغداد بين أهل السُّنَّة والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الكل بها يجيب به الشيخ [ ابن الجوزي] فأقاموا شخصًا سأله

عن ذلك وهو على الكرسي في مجالس وعظه فقال: أفضلها من كانت بنته تحته وفي رواية: من كانت بنته في بيته، ونزل في الحال حتى لا يُراجع في ذلك. فقال السُنية: هو أبو بكر، لأن ابنته عائشة تحت رسول الله على.

وقالت الشيعة: هو علي بن أبي طالب، لأن فاطمة بنت رسول الله على تحته. أبجد العلوم (٣/ ٩٢ - ٩٣) للقنوجي.



#### إن البلاء موكل بالمنطق

اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد؛ فحضرت صلاة يُجهر فيها، فقدموا الكسائي يصلي، فارتج عليه في قراءة: ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١].

فلما أن سلم، قال اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يُرتج عليه في ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَي ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُولِمُو

احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق تاريخ بغداد (٤٠٨/١١).



## أرى أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك (

جاء رجل إلى عالم يستفتيه فقال: أفطرت يومًا من شهر رمضان سهوًا، فما علي وقال: تصوم يومًا مكانه وأتيت أهلي وقد عملوا حيسًا، فسبقتني يدي إليه فأكلت منه. قال: تقضى يومًا آخر، قال: لقد

قضيت يومًا مكانه وأتيت أهلي وقد عملوا هريسة، فسبقتني يدي إليها فأكلت منها، في ترى؟ قال: أرى أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك.

التذكرة الحمدونية (٩/ ٠٥٠).



## وإنما يجلس بينهما

سافر أحد علماء المسلمين، إلى دولة أجنبية، فوقع مقعده في الطائرة، بين مقعدي امرأتين أجنبيتين كافرتين، فأردتا الاستهزاء به، والسخرية منه، لما رأتاه يرتدي الملابس العربية الإسلامية، وهما تظنان أنه لا يجيد اللغة التي تتحدثان مها.

فقالت إحداهما لصاحبتها: ما هذا الذي يجلس بيننا؟ أبقرة هو أم جاموسة؟ فقال هو على وجه السرعة بلغتها: ليس هو بقرة ولا جاموسة؟ ، وإنها يجلس بينهما!! ، فأفحمها.

طرائف ولطائف ص (٧٤-٧٥) لمؤلفه: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.



## أكثر مرض أخيك من كلامك

دخل الخليل بن أحمد رَحْمَهُ اللّهُ على مريض نحوي وعنده أخ له [فقال الأخ] للمريض: افتح عيناك، وحرّك شفتاك، فإن أبو محمد جالسًا (١)، فقال [الخليل]: إني أرى أنّ أكثر علة أخيك من كلامك. التذكرة الحمدونية (٤/ ٣٤٥).

## لتصلحة لا لتعلمه السباحة

قال أبو إسحاق الشيرزاي رَحَمَهُ اللهُ: دفع القاضي أبو الطيب الطبري رَحَمَهُ اللهُ حذاءه إلى مصلح الأحذية ليصلحه، فكان يمر عليه ليتقاضاه، وكان الرجل كلما رأى القاضي مقبلاً إليه، أخذ الحذاء فغمسه في الماء، وقال: الساعة الساعة، ليوهمه أنه متأهب لإصلاحه، فلما طال على القاضي أمر إصلاحه، قال للرجل: إنها دفعته إليك، لتصلحه، ولم أدفعه إليك لتعلمه السباحة!.

طرائف ولطائف ص (٧٢).



## يكذب على الله 11

قرع قوم الباب على الجاحظ [ وكان دميم الخلقة] فخرج غلامه فسألوه: ما يصنع؟ فقال: يكذب على الله! قالوا: كيف؟ قال: نظر في المرآة فقال: الحمد لله الذي خلقني وأحسن صورتي! .

التذكرة الحمدونية (٣/ ٨٥).

ومما قرأته -ولم أهتد إلى موضعه- أن امرأة جاءت إلى صائغ، فقالت: أريد أن تصنع لي خاتمًا وتضع عليه صورة الشيطان، فقال لها: لا أعرف كيف صورة الشيطان، فاذهبي وأتيني بصورته كي أصنع لك ما أردت، فذهبت إلى الجاحظ وكان دميم الخلقة وأخذت بيده واقتادته إلى عند الصائغ، وقالت له: على صورة هذا، وذهبت، فاستغرب الجاحظ من الأمر، وسئل الصائغ عن ذلك، فحكى له الحكاية، فضحك الجاحظ.



## لتركه تحت السياط 11

كان مسلمة بن عبد الملك يعرض الجند فقال لرجل: ما اسمك؟ قال: عبد الله، بالنصب، قال: ابن من؟ قال: ابن عبد الرحمن (بالجر) فأمر بضربه، فقال: باسمُ الله (بالرفع) فقال: دعوه، لو كان تاركًا اللحن لتركه تحت السياط.

التذكرة الحمدونية (٩/ ٢٥١).



#### هذه باء وتلك باء (

قال رجل لصديق له: ما فعل فلان بحماره؟ ، قال: باعِه! قال: قل: (باعَهُ) قال: فلم قلت: بحمارِه؟ قال: لأن الباء تجرّ، قال: فمن جعل باءَك تجرُّ، وبائي ترفع.

أخبار الحمقى والمغفلين ص (١٣٠).



## لا، لو، لي (

لقي رجل جلاً من أهل اللغة، وأراد أن يسأله عن أخيه، وخاف أن يغلط في اللغة، فقال الرجل: لا، لو، لي، في اللغة، فقال الرجل: لا، لو، لي، ليس في البيت!.

طرائف ولطائف ص (۸۳).



## أبو سالح!

مرض النضر بن شميل رَحْمَهُ أُلِلَهُ فدخل عليه قوم يعودونه، فقال له رجل منهم يُكنى أبا صالح: مسح الله ما بك، فقال له [النضر]: لا تقل: مسح (بالسين) ولكن قل: مصح (بالصاد) أي: أذهبه و فرقه.

فقال الرجل: السين قد تبدل بالصاد، كما في (الصراط والسراط، وسقر، وصقر) فقال له النضر: فإذًا أنت أبو سالح.

وفيات الأعيان (٥/ ٢٠٤-٣٠٤).



#### بشيئين آمرك (

قال رجل لآخر: تأمرنا بشيئًا ، قال: نعم، قال: بهاذا ؟ قال: بتقوى الله وإسقاط الألف!!.

التذكرة الحمدونية (٩/ ٩٤٩).



## فاحلف للشيطان كما حلفت لي (

جاء رجل إلى أبي حازم فقال له: إن الشيطان يأتيني فيقول: إنك قد طلقت زوجتك فيشككني فقال له: أوليس قد طلقتها؟! قال: لا، قال: ألم تأتني أمس فطلقتها عندي، فقال: والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلقتها بوجه من الوجوه، قال: فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية.

الأذكياء ص (٩٥-٩٦).



## شاعر الملائكة 11

تكلم بعض القصاص قال: في السماء ملك يقول كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب، فقال بعض الأذكياء: اسم ذلك الملك أبو العتاهية.

الأذكياء ص (١٨٦).



## من أحق بالتشاؤم (

لقي بعض الأكاسرة في موكبه رجلاً أعور فحبسه فلما نزل خلاه وقال: تطيرت منك قال أنت أشام مني، لأنك خرجت من منزلك ولقيتني فما رأيت إلا خيرًا وخرجت من منزلي فلقيتك فحبستني فلم يعد بعدها يتطير. الأذكياء ص (١٧٤).



#### إن القصير لا يظلمه أحد لا

جلس كسرى ملك الفرس يومًا للمظالم، فتقدم إليه رجل قصير، وجعل يقول: أنا مظلوم، وكسرى لا يلتفت إليه، فقال الوزير لكسرى: أنصف الرجل، فقال: إن القصير لا يظلمه أحد. فقال الرجل: أصلح الله الملك، إن الذي ظلمني أقصر مني. طرائف ولطائف ص (١٠١).



#### ابن آدم وحواء ل

جاء رجل إلى حاجب [أمير المؤمنين] معاوية رَضَالِيَّهُ عَنهُ: فقال له: قل: له على الباب أخوك لأبيك وأمك، ثم قال له: ما أعرف هذا، ثم قال: أئذن له فدخل، فقال له: أي الأخوة أنت؟ فقال ابن آدم وحواء، فقال: يا غلام أعطه درهما،

فقال: تعطي أخاك لأبيك وأمك درهمًا؟! فقال: لو أعطيت كل أخ لي من آدم وحواء ما بلغ إليك هذا.

الأذكياء ص (٥١).



## فما تصنع بهؤلاء الحرس؟ (

قال عمرو بن سعيد السعيدي: قلت للمهدي: والله يا أمير المؤمنين إن فيك لثلاث خلال ما هي في أحد. قال: وما هي؟ قلت: قرابتك من رسول الله وإعطاؤك المال سحا وشجاعتك، قال: وما لي لا أكون شجاعًا وما خفت أحدًا قط إلا الله، قال: قلت في نفسي: فها تصنع بهؤلاء الحرس؟. الإشراف في منازل الأشراف رقم (٢٦٦) لابن أبي الدنيا.



## لا ولا كرامة!

عرض رجل للرشيد وهو يطوف بالبيت فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلّمك بكلام فيه خشونة، فاحتمله لي، قال: لا ولا كرامة، قد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شرّ مني فقال: ﴿ فَقُولًا لَهُۥ قَولًا لَيّنًا لَعَلَّهُۥ ﴾[طه:٤٤]. التذكرة الحمدونية (٧/ ١٨٤).



## تريح منه العباد والبلاد (

قال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به، قال: فإن عدمه؟ قال: أدب يتحلّى به، قال: فإن عدمه؟ قال: مال يستره، قال: فإن عدمه؟ قال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. المستطرف (١/ ١٣٥).

#### حتى تؤدوا ديته 🕽

ولي إعرابي البحرين فجمع يهودها وقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا: نحن قتلناه وصلبناه، قال: فقال الأعرابي: لا جرم فهل أديتم ديته؟ فقالوا: لا، فقال: والله لا تخرجون من عندي حتى تؤدوا إلي ديته، فلم يخرجوا حتى أدوها. الأذكياء ص (١٢٠).



#### كم اسطوانة في المسجد

شهد جماعة عند ابن شبرمة القاضي على قراح فيه نخل فقال لهم: كم عدد النخل فقالوا: لا ندري فرد شهادتهم.

فقال واحد منهم: كم لك تقضي في هذا المسجد؟ قال: ثلاثون سنة، قال: فكم أسطوانة فيه، فخجل وقبل شهاتهم. البصائر والذخائر (٣/ ١٨٣).

## 

## يحكم بين الفالوذج واللوزينج

اختلف الرشيد [وزوجته زبيدة] أم جعفر في اللوزينج والفالوذج أيها أطيب، فهالت زبيدة إلى تفضيل الفالوذج ومال الرشيد إلى تفضيل اللوزينج، وتخاطرا على مائة دينار، فأحضرا أبا يوسف القاضي وقالا له: يا يعقوب قد اختلفنا في كذا على كذا وكذا فاحكم فيه، فقال: يا أمير المؤمنين ما يحكم على غائب وهو مذهب أبي حنيفة، فأحضر له جامين من المذكورين، فطفق يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة، وتحقق أنه إن حكم للرشيد لم يأمن غضب زبيدة، وإن حكم لما لم يأمن غضب الرشيد، فلم يزل في الأكل إلى أن نِصَف الجامين فقال له الرشيد: ايه أبا يوسف، فقال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت خصمين أجدل فقال له الرشيد: ايه أبا يوسف، فقال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت خصمين أجدل

منها، كلما أردت أن أسجل لأحدهما أدلى الآخر بحجته، وقد حرت بينها، فضحك الرشيد وأعطاه المائة دينار وانصرف مشكوراً.

وفيات الأعيان (٢/ ٣١٦-٣١٧).



#### قسم غريب

أراد قاضي البدو أن يستحلف الخصم فقال: هو لا يبالي بالحلف، فقال: احمله على حلف لا يستجري عليه، فقال: جعل الله نومك نغصا، وطعامك غُصصا، ومشيك رقصا، وسلخك برصا، وقطعك حصصا، وملأ عينيك رمصا، وأدخلك قفصا، وابتلاك بهذه العصا. فأبى أن يحلف وأذعن للحقّ.

التذكرة الحمدونية (٣/ ٨٦).

قلت: قريبًا من هذه الطريفة: يحكى أن رجلاً من أهل اليمن كان يعمل في المملكة العربية السعودية عند رجل من أهل المملكة، فلما أن انتهى من العمل، طلب أجرته من السعودي، فأنكره وجحده، فتحاكما إلى آخر، فقضى لليمني بأخذ القسم من السعودي، أنه لا يعترف له بحق، فوافق السعودي على أداء اليمين، فقال اليمني: وأنا موافق، ولكن يحلف بيمين اليمن، فقال السعودي: وايش يمين اليمن؟ قال: تقول: أقسم بالله الحاطم الناقم المنتقم مخرج الماء من البحور والصلب من الظهور ما عندي ما يدعيه علي.

فقال السعودي: خلاص، خلاص، عندي ما ادعاه عليٌّ ودفع لليمني حقه.



## فهل أكرهت على أخذ الرزق؟

شهد رجل عند سوار فقال له: ما صناعتك؟ قال: مؤدب قال: فإنا لا نجيز شهادتك، قال: ولم؟ قال: لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجرة، قال: وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرة، قال: إني أكرهت على القضاء، قال: أفأكرهت على أخذ الرزق؟ قال: هلم شهادتك، وأجازها.

البصائر والذخائر (٣/ ١٨٣).



## إلى السادس الشقي (

كان المطلب بن محمد الحنطبي على قضاء مكة وكان عنده امرأة قد مات عنها أربع أزواج فمرض مرض الموت فجلست عند رأسه تبكي وقالت: إلى من توصي بي؟ قال: إلى السادس الشقي. الأذكياء ص (٩٤).



## فكيف بمن يرى الأمر عيانا ؟ {

رفعت امرأة زوجها إلى القاضي تبغي الفرقة. وزعمت أنه يبول في الفراش كل ليلة. فقال الرجل للقاضي: يا سيدي لا تعجل علي حتى أقص عليك قصتي، إني أرى في منامي كأني في جزيرة في البحر وفي قصر عالي، وفوق القصر قبة عالية، وفوق القبة جمل وأنا على ظهر الجمل، وإن الجمل يطأطىء برأسه ليشرب من البحر، فإذا رأيت ذلك بلت من شدة الخوف، فلم سمع القاضي ذلك بال في فراشه وثيابه وقال: يا هذه أنا قد أخذني البول من هول حديثه، فكيف بمن يرى الأمر عيانًا.

المستطرف (١/ ١٧٥-١٥٥).

## سلني حاجتك

قال السفاح لأبي دُلامة: سلني حاجتك، قال: كلب صيد، قال: أعطوه، قال: وغلام يقود الكلب ويصيد به، قال: أعطوه غلاما، قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه، قال: أعطوه جارية، قال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عيال ولا بد لهم من دار يسكنونها، قال: أعطوه دارا تجمعهم، قال: وإن لم تكن ضيعة فمن أين يعيشون؟ قال: قد أقطعتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة، قال: وما الغامرة؟ قال: ما لا نبات به، قال: قد أقطعتك يا أمير المؤمنين خمسائة جريب غامرة من فيافي بني أسد، فضحك وقال: اجعلوها كلّها عامرة، قال فائذن في أن أقبّل يدك، قال: أما هذه فدعها فإني لا أفعل، قال: والله ما منعتني فيئا أقلّ ضررا على عيالي منها.

التذكرة الحمدونية (٨/ ١٨٢).



#### خدعانا والله (

دخل أبو دلامة على المهدي، فقال: يا أمير المؤمنين، ماتت أم دلامة، وبقيت ليس أحد يعاطيني، فقال: إنا لله، أعطوه ألف درهم يشتري بها أمة تعاطيه، وكان قد دس أم دلامة على الخيزران، فقالت: يا سيدتي مات أبو دلامة وبقيت ضائعة، فأمرت لها بألف درهم، فدخل المهدي على الخيزران، وهو حزين، فقالت: ما بال أمير المؤمنين قال: ماتت أم دلامة، فقالت: إنها مات أبو دلامة، فقال: قاتل الله أبا دلامة وأم دلامة، قد خدعانا والله.

وفيات الأعيان (٢/ ٣٢٦).



## لأكونن يوم القيامة تاجر حرير!

كان أبو الشّمقمق الشاعر أديبًا طريفًا محارفًا صعلوكًا متبرّمًا، قد لزم بيته في أطهار مسحوقة، وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرج، فنظر من فرج الباب، فإن أعجبه فتح له، وإلا سكت عنه، فأقبل إليه بعض إخوانه، فلها رأى سوء حاله، قال له: أبشر أبا الشمقمق، فإنا نجد في الحديث: أن العارين في الدنيا هم الكاسون في الآخرة. قال: لئن كان هذا الذي تقوله حقا لأكونن يوم القيامة بزازًا.

التذكرة الحمدونية (٨/ ١٠٩ –١١٠).



## بطنه قبر الدجاجة

نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة وقد دجنت عندها، فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت: يا أبا جعفر، هذه دجاجة لي كنت أدجنها وأعلفها من قوتي! وألمسها في آناء الليل فكأنها ألمس بنتي زلّت عن كبدي، فنذرت لله أن أدفنها في أكرم بقعة تكون، فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك، فأردت أن أدفنها فيه. فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسائة درهم.

العقد الفريد (٣/ ٤٤٣).



## تموت الأمة وتضيع الأمة

كان لأعرابي جارية يحبها حباً شديداً ، فقال له عبد الملك : أتشتهي أن تكون

الخُليفة و تموت أمتك؟ ، قال: لا فقال: ولم؟ قال: تموت الأَمة وتضيع الأَمة. الكشكول (١/ ١١٧)، العقد الفريد (٣/ ٤٤٤).

## 

## أكلة غيرت الأحداث

خرج أعرابي قد ولاه الحجاج بن يوسف بعض النواحي فأقام بها مدة طويلة فلها كان في بعض الأيام ورد عليه أعرابي من حيّه فقدم إليه الطعام وكان إذْ ذاك جائعًا فسأله عن أهله وقال: ما حال ابني عمير فقال: على ما تحب قد ملأ الأرض والحي رجالاً ونساء. قال: فها فعلت أم عمير؟ قال: صالحة أيضا. قال: فها حال الدار؟ قال: عامرة بأهلها. قال: وكلبنا إيقاع؟ قال: قد ملأ الحي نبحا، قال: فها حال جملي زريق؟ قال: على ما يسرك. قال: فالتفت إلى خادمه وقال: ارفع الطعام فرفعه ولم يشبع الأعرابي ثم أقبل عليه يسأله وقال: يا مبارك الناصية أعد علي ما ذكرت، قال: سل عها بدا لك، قال: فها حال كلبي إيقاع؟ قال: مات. قال: وما الذي أماته؟ قال: اختنق بعظمة من عظام جملك زريق فهات. قال: أو مات جملي زريق؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ قال: وما الذي أماته؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ قال: أو مات أم عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ قال: في أماته؟ قال: عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ قال: وما الذي أماته؟ قال: عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ قال: عمير؟ قال: عمير؟ قال: عمير؟ قال: كثرة بكائها على عمير.

قال: أو مات عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ .

قال: سقطت عليه الدار. قال: أو سقطت الدار؟.

قال: نعم. قال: فقام له بالعصا ضاربا فولى من بين يديه هاربًا. المستطر ف(١/ ٣٨٢).



## اكتم السر الذي بيني وبينك (

خرج الحجاج متصيدًا بالمدينة، فوقف على أعرابي يرعى إبلا له، فقال له: يا أعرابي، كيف رأيت سيرة أميركم الحجاج؟ قال له الأعرابي: غشوم ظلوم! لا حيّاه الله! فقال: فلم لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: فأظلم وأغشم! فبينا هو كذلك إذ أحاطت به الخيل، فأومأ الحجاج إلى الأعرابي، فأخذ وحمل؛ فلما صار معه قال: من هذا؟ قالوا له: الحجاج! فحرك دابته حتى صار بالقرب منه، ثم ناداه: يا حجاج! قال: ما تشاء يا أعرابي؟ قال: السر الذي بيني وبينك أحب أن يكون مكتومًا! قال: فضحك الحجاج وأمر بتخلية سبيله.

العقد الفريد (٣/ ٤٤٢-٤٤٣).



## أبول وأرجع أنام لا

حضر أعرابي مجلس قوم فتذكروا قيام الليل فقيل له: يا أبا أمامة أتقوم الليل؟ فقال: نعم. قالوا: ما تصنع؟ قال: أبول وأرجع أنام.

المستطرف (۲/ ۲۰).



#### لا يلقاك إلا في زورق (

سُئل بعض العرب عن اسمه ؟ فقال : بحر ، قيل : ابن من ؟ قال : ابن فياض ، فقيل : هناك ؟ فقال : أبو الندى ، فقيل له : لا ينبغي لأحد لقائك إلا في زورق .

الكشكول(١/٢٦٦).

## صناعة الأقفال

وقف أعرابي على قوم فسألهم عن أسمائهم فقال أحدهم: اسمي وثيق. وقال الآخر: اسمي شديد. وقال الآخر: اسمي شديد. فقال الأعرابي: ما أظن الأقفال عملت إلا من أسمائكم.

الأذكياء ص(١٢٢).



## اخلط به شيئًا من رقية الثعلب (

عض ثعلبٌ أعرابيًا فأتى راقيًا، فقال له الراقي: ما عضّك؟ قال: كلب واستحى أن يقول ثعلب. فلما ابتدأ يرقيه قال: اخلط به شيئًا من رقية الثعلب. التذكرة الحمدونية (٩/ ٣٧٨).



## حتى يجئ صاحب المال (

وقعت من رجل مئة دينار، فنادى: من وجدها، فله عشرون دينارا، فأقبل الذي وجدها. فقال: هذا مالك، فأعطني الذي جعلت لي. فقال: كان مالي عشرين ومئة دينار، فاختصا إلى فضالة [بن عبيد]، فقال لصاحب المال: أليس كان مالك مئة وعشرين دينارا كما تذكر ؟ قال: بلي. وقال للآخر: أنت وجدت مئة ؟ قال: نعم. قال: فاحبسها ولا تعطه، فليس هو بماله حتى يجئ صاحبه.

سير أعلام النبلاء (٣/ ١١٥-١١٦).



## أحبكن إلى صاحبة الدينار!

جلس رجل بين نسائه الأربع يومًا فقلن له: أينا أحب إليك؟ فاعتذر عن الإجابه فلم يقبلن عذره وأصررن على أن يجيب فقال لهن: سأخبركن غدًا إن شاءالله عَرَّفَ جَلَّ .

فلم كان الليل دخل على كل واحدة من زوجاته وأعطاها دينارًا وقال لها: لا تخبري أحدًا ، ولما كان من الغد اجتمعن حوله وقلن له: أجب عن سؤال أمس فقال: أحبكن إلي صاحبة الدينار فسررن جميعًا ثم انصر فن . طرائف ولطائف ص (١٧٢).



## هذا كذب ما سمعته قط (

قال المدائني: كان عندنا بالمدائن دهقان، يقال له: دينارويه، وكان خبيثًا، فقال له والي المدائن: إن كذبت كذبة لم أعرفها، فلك عندي شراب ودراهم وغيرها. فقال دينارويه: هرب لي غلام، فغبرعني دهرا، لا أعرف له خبرًا، فاشتريت يومًا بطيخا، فشققته فإذا الغلام فيه يعمل خُفَّا، وإذا هو إسكاف قال الوالي: قد سمعت هذا، قال: كان لي برذون فدبر فوصف لي قشور الرمان فألقيتها على دبرته، فخرج من ظهره شجرة رمان عظيمة فقال: وقدسمعت هذا أيضًا.

قال: كان لغلامي فروة فقلمت، فحملها القمل ميلين فقال:قدسمعت بهذا، فلم رأى أنه يبطل عليه كل ماجاء به قال: إني وجدت في كتب أبي صكا، فيه أربعة الأف درهم، والصك عليك فقال: هذا كذب ماسمعته قط قال: فهات ما وعدت به، فأخذه.

التذكرة الحمدونية (٣/ ٨٤-٨٥)، والبصائر والذخائر (٥/ ١٩٤).

## طلق في يوم واحد خمس نسوة (

قال رجل للخليفة الرشيد: بلغني يا أميرالمؤمنين ، أن رجلا من العرب، طلق في يوم واحد خمس نسوة! قال: إنها يجوز ملك الرجل على أربع نسوة فقط، فكيف طلق خمسًا؟!

قال: كان لرجل أربع نسوة، فدخل عليهن يومًا ، فوجدهن متلاحيات متنازعات، وكان شنظيرًا [أي: سيء الخلق]، فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك يقول ذلك لامرأة منهن، اذهبي فأنت طالق.

فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق، ولو أدبتها بغير ذلك لكنت حقيقًا. فقال لها: وأنت أيضاً طالق. فقالت الثالثة: قبحك الله، فوالله لقد كانتا إليك محسنتين وعليك مُفضلتين. فقال: وأنت أيتها المعددة أياديها طالق أيضًا.

فقالت: له الرابعة \_ وكانت هلالية فيها أناة شديدة \_: ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق! فقال لها: وأنت طالق أيضًا.

وكان ذلك بمسمع جارة له، فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه، فقالت: والله ماشهدت العرب عليك، وعلى قومك بالضعف، إلا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم، أبيت إلاً طلاق نسائك في ساعة واحدة؟! قال لها: وأنت أيضًا أيتها المؤنبة المتكلفة طالق، إن أجاز زوجك، فأجابه من داخل بيته: قد أجزت، قد أجزت، قد أجزت، قد أجزت. العقد الفريد (٦/ ١٢٧).



#### وأنا طلقت بلا سبب (

عرضت على الخليفة المعتصم جارية، فقال [للحاضرين]: كيف ترونها؟ فقال واحد من الحاضرين: امرأي طالق إن كان الله عَزَّوَجَلَّ خلق مثلها! وقال الآخر: امرأي طالق إن كنت رأيت مثلها! وقال الثالث: امرأي طالق، وسكت! فقال المعصتم: إن كان ماذا ؟ فقال: إذا كان لاشيء! فضحكك المعتصم حتى استلقى وقال: ويحك، ماحملك على هذا؟ قال: ياسيدي، هذان الأحمقان طلقا بسبب، وأنا طلقت بلاسبب!. الحمقى والمغفلين ص (٢٠١).



## اسم الذئب الذي لم يأكله (

عن عبدالرحمن بن محمدالحنفي قال: قال أبوكعب القاص في قصصه: كان اسم الذئب الذي أكل يوسف عَلَيْكُ لم يأكله الذئب، فقال: فهواسم الذئب الذي لم يأكل يوسف!.

طرائف ولطائف ص (۱۸۰).



## تعلمت هذا كله في الكُتَّاب (

عن ثهامة بن أشرس قال: شهدت رجلا، وقد قدم خصها له إلى بعض الولاة، فقال: أصلحك الله، أنا رافضي ناصبي ، وخصمي جهمي مشبه مجسم قدري ، يشتم الحجاج بن الزبير! الذي هدم الكعبة على على بن إبي سفيان! ويلعن معاوية بن أبي طالب! ، فقال له الوالي: ما أدري مم أتعجب؟! من علمك بالأنساب، أم من معرفتك الألقاب؟! قال: أصلحك الله، ما خرجت من الكُتّاب حتى تعلمت هذا كله! أخبار الحمقي والمغفلين ص (١٦٠).

## رأيت صبياً عليه قميص أحمر؟

خرج بعض المغفلين من منزله، ومعه صبي عليه قميص أحمر، فحمله على عاتقه ثم نسيه، فجعل يقول لكل من رآه: رأيت صبيًا عليه قميص أحمر؟ فقال له إنسان: لعله الذي على عاتقك؟ فرفع رأسه ولطم الصبي وقال: ياخبيث، ألم أقل لك: إذا كنت معي لاتفارقني!.

المصدر السابق ص (١٨٠).



## نست والله من هذا البلد (

قال عبدالله بن محمد: قلت لرجل مرة: كم في هذا الشهرمن يوم؟ فنظر إلى وقال: لست أنا والله من هذا البلد! .

المصدر السابق ص(١٨٢).



#### ليتك نسيت آخره

عاد رجل مريضًا ، فقال له: ماعلتك؟ قال: وجع الركبتين، فقال: والله لقد قال جرير بيتًا، ذهب منى صدره وبقى عجزه وهو قوله:

وليسس لداء الركبتين طبيب

فقال المريض: لابشرك الله بالخير، ليتك ذكرت صدره ونسيت عجزه. المصدر السابق ص (١٧٢).



## جعله الله طعامك وشرابك (

ذهب بعض من الناس، إلى أن المراد بهذه الآية : ﴿ يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ فَخُنِكُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ فَخُنْلِفُ أَلُونَهُ, فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩]، أهل البيت وبنو هاشم! وأنهم النحل، وأن الشراب القرآن والحكمة!.

وذُكرهذا في مجلس الخليفة المنصور أبي جعفر ، فقال بعض الحاضرين: جعل الله طعامك وشرابك، مما يخرج من بطون بني هاشم! فضحك من في المجلس! .

الكشكول (١/ ٢٦٧).



#### ماء زمزم لما شرب له

قال الحميدي: كنا عندسفيان بن عيينة رَحِمَهُ ٱللّهُ، فحدثنا بحديث: زمزم أنه لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد، فقال له: يا أبا محمد، أليس الحديث صحيحًا الذي حدثتنا به في زمزم، أنه لما شرب له؟ فقال سفيان: نعم، فقال الرجل: فإني قد شربت الآن دلوًا من زمزم، على أنك تحدثني بمئة حديث! فقال سفيان: اقعد، فحدثه بمئة حديث!

المجالسة وجواهر العلم رقم (٥٠٥) للدينوري، الأذكياء ص (١٢٩).



## أريتها ماخفي عنها (

كان بين الإمام الأعمش رَحِمَهُ ٱللهُ وبين امرأته وحشه، فسأله بعض أصحابه أن يرضيها ويصلح بينها، فدخل إليها وقال: إن أبا محمد شيخنا وفقيهنا.

فلا يزهدنك فيه عمش عينيه! وحموشة ساقيه! وضعف ركبتيه! وقزل

رجليه! ونتوء جبينه! وبخرفمه! فقال الأعمش: قم عنا، قبحك الله، فقد أريتها من عيوبي، مالم تكن تعرفه وتبصره!! .

التذكرة الحمدونية (٩/ ٣٧٠).

#### 

## المشكلة عدم موتك (

مرضت امرأة ابن مضاء الرازي، فقالت له: ويلي ، كيف تعمل إن مت؟ ، فقال: ويلي أنا ، كيف أعمل إن لم تموتي؟! .

طرائف ولطائف ص (۲۰۱).



## لايحتاج إلى ثياب (

قيل لأدهم المضحك \_ وكان أسود \_ : قد أمر الوالي أن لا يخرج أحد إلى المصلى ، إلا في سواد! قال: فأنا أخرج عريان!!

التذكرة الحمدونية (٩/ ٢٠٤).

## 

## أخاف أن يسجد (

كان رجل في دار بأجرة وكان خشب السقف يتفرقع كثيرًا، فلم جاء رب الدار يطالبه بالأجرة قال له: أصلح هذا السقف، فإنه يتفرقع. قال: لا بأس عليك فإنه يسبح الله. قال: أخشى أن تدركه الرأفة فيسجد. الأذكياء ص(١٨٣).



## أخرجنا كما أدخلتنا

قال الرياشي: خرج الناس بالبصرة ينظرون هلال رمضان، فرآه رجل منهم، ولم يزل يوميء إليه حتى رآه غيره وعاينوه، فلم كان هلال الفطر، جاء الجار إلى ذلك الرجل، فدق عليه الباب، وقال له: تعال أخرجنا مما أدخلتنا فيه!.

طرائف ولطائف ص (۲۰۳).



## أعمى يثقب اللؤلؤ (

دخل بشار[ بن برد الشاعر] على الخليفة المهدي، وعنده خاله يزيد بن منصورالحميري [وكانت فيه غفلة]، فأنشده قصيدة يمدحه بها، فلما أتمها قال له يزيد: ما صناعتك أيها الشيخ؟.

فقال بشار: أثقب اللؤلؤ! فقال له المهدي: أتهزأ بخالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما يكون جوابي له، وهو يراني شيخا أعمى، ينشد شعرا؟ فضحك المهدي وأجازه.

الكشكول (٢/ ٢٦).



## أعمى يتزوج صحيحة

تزوج رجل أعمى امرأة، فقالت له: لورأيت حسني وبياضي لعجبت! فقال: اسكتى، لو كنت كما تقولين، ما تركك لي البصراء! .

التذكرة الحمدونية (٧/ ٢٣٤).



## سلامة الجميع أحسن

أراد إبراهيم النخعي أن يهاشي الأعمش فقال الأعمش: إن الناس إذا رأونا معًا قالوا: أعوروأعمش! فقال النخعي: وما عليك نؤجرويأثموا ؟ فقال الأعمش: وما عليك أن يسلموا ونسلم. وفيات الأعيان (٢/ ٢٠١).



#### بهذا عوضني

قال بعضهم لبشار بن برد الشاعر: ما أذهب الله كريمتي مؤمن إلا عوضه الله خيرا منها، فبم عوضك؟ قال: بعدم رؤية الثقلاء مثلك.

نكت الهيان في نكت العميان ص(٤٨).



#### ي العجم لا العرب (

رأى رجل من الأعاجم رجلاً أعور، فقال: قد حان خروج الدجال، فقال: إنه يخرج من بلاد الأعاجم لا العرب! . الأذكياء ص(١٧٠).



## ماخدعني قط غير الغلام (

قال المغيرة بن شعبة رَضَّالِلَهُ عَنهُ: ما خدعني قط غير غلام من بني الحارث بن كعب، وذلك أني ذكرت امرأة منهم، وعندي شاب من بني الحارث، فقال: أيها الأمير، إنه لا خير لك فيها! فقلت: ولم؟ قال: رأيت رجلا يقبلها! .

فأقمت أيامًا، ثم بلغني أن الفتى تزوج بها! فأرسلت إليه فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجلا يقبلها؟! قال: بلى، رأيت أباها يقبلها! قال المغيرة: فإذا ذكرت

الفتى وماصنع غمَّني ذلك.

الأذكياء ص(١٢٥-١٢٦).



## كسن أسامة بن زيد (

لما دخل الخليفة المهدي البصرة، رأى إياس بن معاوية وهو صبي، وخلفه أربع العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس يقدمهم! فقال المهدي لعامله: أما كان فيهم شيخ ، يتقدمهم غير هذا الحدث؟!

ثم إن المهدي التفت إليه وقال: كم سنك يافتى؟، فقال: سني – أطال الله بقاء الأمير – كسنِّ أسامة بن زيد بن حارثة، لما ولاه رسول الله على جيشا، فيه أبوبكر وعمر! فقال له: تقدم، بارك الله فيك.



#### ذكاء صبي

ركب الخليفة المعتصم يومًا إلى خاقان يعوده، والفتح [ابن حاقان] صبي يؤمئذ، فقال له المعتصم:أيها أحسن، دار أمير المؤمنين، أو دار أبيك؟ قال [الفتح]: إذا كان أمير المؤمنين في دار أبي، فدار أبي أحسن، فأراه [الخليفة] فصًا في يده، فقال: هل رأيت يافتح أحسن من هذا الفص؟ فقال: نعم، اليد التي هو فيها! .

الأذكياء ص(٢٤٥).



## أنتم لا تدعونه (

قعد صبي مع قوم يأكلون، فبكى! فقالوا له: مالك تبكي؟! قال: الطعام حار، قالوا: فدعه حتى يبرد، قال: أنتم لا تدعونه! الأذكياء ص(٢٤٦).



## إنما يأخذونه إلى بيتنا (

مشى سائل في طريق، وخلفه ابن صغيرله، فسمع الصغير امرأة تصيح خلف جنازة، وتقول: يذهبون بك ياسيدي، إلى بيت ليس فيه غطاء ولا وطاء، ولا غداء ولا عشاء، ولاسراج ولا ضياء! فقال الصبي لأبيه: ياأبت إنها يأخذونه إلى بيتنا!.

طرائف ولطائف ص (٢١٩).



## إذًا فهو لا عقل له (

فتن مدرس، بأفكار الشيوعية والإلحاد، فأراد أن ينشر سمومه القاتلة، ويبث أفكاره الهدامة، بين تلاميذه الصغار في المدرسة!.

فوقف مرة أمام تلاميذه، وقال: ما نراه بأعيننا، ونشاهده بأبصارنا، فهو موجود، وما لا نراه فلا نؤمن بوجوده! ثم قال: انظروا إلى السبورة، هل ترونها؟ قالوا: نعم، قال: فالسبورة موجودة. انظروا إلى القلم، هل تشاهدونه؟ قالوا: نعم، قال: فالقلم موجود.

ثم قال: انظروا يمينًا وشمالاً، وأمامكم وخلفكم، وفوقكم وتحتكم، وفي كل مكان، فهل تبصرون الله؟ قالوا: لا، قال: فالله غير موجود!! وكيف نؤمن بشيء لانراه؟!

فاستأذن منه تلميذ صغير، في الخروج أمام الطلاب، والكلام إليهم، فأذن له، فوقف التلميذ أمام إخوانه وقال: القاعدة التي وضعها مدرسنا تقول: نؤمن بها نراه، ولانؤمن بها لا نراه، انظروا إلى السبورة، هل تبصرونها؟ قالوا: نعم، قال: فالسبورة موجودة. انظروا إلى المدرس، هل تشاهدونه؟ قالوا: نعم، قال: فالمدرس موجود. ثم قال: انظروا إلى عقل المدرس، هل تشاهدونه؟ قالوا: لا، قال: إذًا فعقل المدرس غيرموجود! إذًا فهو لا عقل له! إذًا فكلامه غير صحيح! فأفحم المدرس، ولم يستطع ردًا!.

طرائف ولطائف ص(٢٢١).



## وزراء فرعون خير من وزرائك لا

لما ولي الحجاج العراق قال: علي بالمرأة الحرورية، فلم حضرت قال لها: كنت بالأمس في وقعة ابن الزبير، تحرضين الناس على قتل رجالي ونهب أموالي؟ قالت: نعم، قد كان ذلك ياحجاج.

فتلفت الحجاج إلى وزرائه، وقال: ماترون في أمرها؟ فقالوا: عجل بقتلها، فضحكت المرأة! فاغتاظ الحجاج، وقال: ما أضحكك؟ قالت: وزراء أخيك فرعون، خير من وزرائك هؤلاء! قال: وكيف ذلك؟ قالت: لأنه استشارهم في موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ فقالوا: ﴿ ...أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [الأعراف: ١١١]، و[الشعراء ٣٦]، أي: انظره إلى وقت آخر، وهؤلاء يسألونك تعجيل قتلي! فضحك الحجاج، وأمر لها بعطاء وأطلقها. نوادر الخلفاء المسمى: إعلام الناس بها وقع للبرامكة مع بنى العباس ص (٨٠-٨١).



## هذا طبيب وهذا حفارا:

كان لرجل غلام من أكسل الناس، فأرسله يومًا يشتري له عنبًا وتينًا، فأبطأ عليه حتى عيل صبره ثم جاء بأحدهما، فضربه وقال: ينبغي لك إذا استقضيتك حاجة أن تقضي حاجتين، فمرض الرجل فأمر الغلام أن يأتي بطبيب، فغاب ثم جاء الطبيب ومعه آخر، فسأله عنه: فقال: أما ضربتني وأمرتني أن أقضي حاجتين في حاجة؟ فجئتك بالطبيب، فإن شفاك الله تعالى وإلا حفر لك هذا قبرك.

فهذا طبيب وهذا حفّار. المستطرف (٢/ ١٦٩ - ١٧٠).



كان فتيان من قريش يرمون فرمى منهم من ولد أبي بكر وطلحة فقرطس<sup>(۱)</sup> فقال: أنا ابن عظيم القريتين، فرمى آخر من ولد عثمان فقرطس فقال: أنا ابن الشهيد ورمى رجل من الموالي فقرطس فقال: أنا ابن من سجدت له الملائكة فقالوا له من هو؟ فقال: آدم. الأذكياء ص(١٧٩ – ١٨٠).



## يجري وراء صوته (

قال بعضهم: رأيت مؤذنًا أذن ثم غدا يهرول، فقلت: إلى أين؟ فقال: إني أحب أن أسمع أذاني أين بلغ؟! المستطرف (٢/ ٢٥٥).



<sup>(</sup>١). قرطس: أصاب القرطاس.

#### الإيجاز مستحب

خرج رجلان من خراسان إلى بغداد في متجر لهما. فمرض أحدهما وعزم الآخر على الخروج، فقال له: ما أقول لمن يسألني عنك؟ قال: قل لهم: لما دخل بغداد اشتكى رأسه وأضراسه، ووجد خشونة في صدره، وحززا في طحاله، وخفقانًا في فؤاده، وضربانًا في كبده، وورمًا في ركبتيه ورعشة في ساقيه وضعفًا عن القيام على رجليه، فقال: بلغني أن الإيجاز في كل شيء مما يستحب، وأنا أكره أن أطول عليهم لكني أقول لهم: قد مات.

التذكرة الحمدونية (٨/ ١٤٧).



## فرق بينهما

لما مات حاتم أراد أخوه أن يتشبه به ، فقالت أمه : لا تتعبن ، فلن تناله، قال : وما يمنعني وهو أخي وشقيقي ؟ فقالت : إنه كان كلما أرضعته لا يرضى أن يرضع حتى آتيته بمن يشاركه فيرضع معه الثدي الآخر . وكنت إذا أرضعتك ودخل رضيع بكيت حتى يخرج .

الكشكول (٢/ ٢٦٩).



## التسع الباقية لك (

عزم بعض إخوان أشعب عليه ليأكل عنده فقال: إني أخاف من ثقيل يأكل معنا فينغص لذتنا، فقال: ليس عندي إلا ما تحب، فمضى معه فبينا هما يأكلان إذا بالباب قد طُرق فقال أشعب: ما أرانا إلا صرنا لما نكره، قال صاحب المنزل: إنه صديق لي و فيه عشر خصال إن كرهت واحدة لم آذن له، فقال أشعب: هات،

قال:أولها أنه لا يأكل ولا يشرب، قال: التسع لك ودعه يدخل فقد أمنا منه ما نخافه. نهاية الأرب في فنون الأدب (٣/٣٢٣).

#### 

#### كأن أمه نطحتك (

أكل رجل مع رجل وجعل يمزق جديًا على المائدة تمزيقًا عنيفا ويأكله أكلاً ذريعاً ، فقال له الرجل: إنك لغضوب عليه كأن أمه نطحتك فقال: وإنك مشفق عليه كأن أمه رضعتك. ط/ ٢٥٧).



#### حيلة طفيلي

جاء طفيلي إلى عرس فمنُع من الدخول وكان يعلم أن أخًا للعروس غائب فذهب وأخذ ورقة كاغد فطواها وختمها وليس في بطنها شيء وجعل في ظاهرها من الأخ إلى العروس وجاء فقال: معي كتاب من أخي العروس فأذن له فدخل فدفع إليهم الكتاب فقالوا: ما رأينا مثل هذا العنوان ليس عليه اسم أحد، فقال: وأعجب من هذا أنه ليس في بطن الكتاب ولا حرف واحد لأنه كان مستعجلاً فضحكوا منه وعرفوا أنه احتال لدخوله فقبلوه.

الأذكياء ص (٢١٩).



#### قوموا اسألوا معي (

وقف سائل على باب قوم فقال: تصدّقوا عليّ فإني جائع، قالوا: لم نخبز بعد، قال: فكفّ سويق، قالوا: ما اشترينا بعد، قال: فشر بة ماء فإني عطشان، قالوا: ما أتانا السّقّاء بعد، قال: فيسير دهن أضعه على رأسي، قالوا: ومن أين الدّهن؟

قال: يا أو لاد الزنا، ما قعودكم هاهنا، قوموا اسألوا معي.

(التذكرة الحمدونية (٨/ ١٨٤).



#### والله لا ذقته يا أعرابي (

وقف أعرابي على باب أبي الأسود وهي يتغدى، فسلم فرد عليه ثم أقبل على الأكل ولم يعزم عليه، فقال له الأعرابي: أما أني قد مررت بأهلك، قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى، قال: كذلك كان عهدي بها.

قال: قد ولدت، قال: كان لا بدلها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. وقال: ماتت الأم.

قال: حزنًا على ولديها. قال: ما أطيب طعامك. قال: لأجل ذلك أكلته وحدي وو الله لا ذقته يا أعرابي. المستطرف (١/ ٣٨٢).



#### لئلا ينهضم سريعًا (

روي أن بخيلا كان يقوم في الليل وقد نام صبيانه على الجنب الأيسر فيقلبهم إلى اليمين، فسُئل عن ذلك فقال: هؤ لاء ينامون على اليسار فيصبحون جياعًا، فأنا أقلبهم على اليمين لئلا ينهضم ما أكلوه سريعًا.

(التذكرة الحمدونية (٢/ ٣٧٢).



#### أي زحام هذا؟

طبخ بعض البخلاء قدرا، وجلس يأكل مع زوجته فقال: ما أطيب هذا الطعام! لولا كثرة الزّحام، فقالت: وأيّ زحام وما ثمّ إلا أنا وأنت؟ قال: كنت أحبّ أن أكون أنا والقدر.

نهاية الأرب (٣/ ٣٢٣).



#### اليوم أول نوبة جنوني (

قال الحجاج لغلام له: تعال نتنكر وننظر ما لنا عند الناس، فتنكروا وخرجا فمرا على المطلب غلام أبي لهب فقالا: يا هذا أي شيء خبر الحجاج؟ قال على الحجاج لعنة الله، قالا: فمتى يخرج؟ قال: أخرج الله روحه من بين جنبيه ما يدريني، قال: أتعرفني أنت؟ قال: لا، قال: أنا الحجاج بن يوسف، قال المطلب: أتعرفني أنت؟ قال: لا، قال: أنا المطلب غلام أبي لهب معروف أصرع في كل شهر ثلاثة أيام أولها اليوم فتركه ومضى.

الأذكياء ص (١٥٤).



#### العلاء شرمن الغلاء 11

ولي العلاء بن عمرو بلاد سارية، وكان جائرًا، فأصاب الناس القحط، وأمسكت السهاء مطرها، فخرجوا يستسقون، وصعد العلاء المنبر فقال في دعائه: اللهم ارفع عنّا البلاء والغلاء. فوثب معتوه كان بها فقال: والعلاء، فإنه شرّ من الغلاء، وأغلظ من جميع البلاء. فضحك الناس وخجل العلاء وانصر ف. التذكرة الحمدونية (٦/٦).

#### لهذا هو جبان

وقيل لبشار: إن فلانًا يزعم أنه لا يبالي بلقاء واحد أو ألف. فقال: صدق؛ لأنه يفر من الواحد كما يفر من الألف. طرائف ولطائف ص(٢٨٧).



#### برأس المال لا

سرق مدني قميصًا، فأعطاه لابنه يبيعه، فسرق منه، فجاء له، فقال: بكم بعته؟ قال: برأس المال. المستطرف (١/ ٤٥٣).



#### لم أقل لك إني حداد (

ادعى رجل النبوة في خلافة المأمون فقال له: ما أنت؟ قال: نبيّ، قال: فها معجزتك؟ قال: سل ما شئت- وكان بين يديه قفل- فقال: خذ هذا القفل فافتحه، قال: أصلحك الله، لم أقل لك إنني حدّاد، قلت: أنا نبيّ.

فضحك المأمون واستتابه وأجازه.

التذكرة الحمدونية (٧/ ٢٤٢).



#### إنما يبعث إلى كل قوم مثلهم

تنبأ [رجل] في أيام المعتصم، فلما أحضر بين يديه قال له: أنت نبيّ؟ قال: نعم، قال: إلى من بُعثت؟ قال: إليك، قال: أشهد إنّك لسفيه أحمق، قال: إنها يُبعث إلى كلّ قوم مثلهم، فضحك المعتصم وأمر له بشيء. المصدر السابق(٧/ ٢٤٢).

#### أنا أول من يؤمن بك

تنبأ رجل في أيام المأمون وادعى إنه إبراهيم الخليل، فقال له المأمون: إن إبراهيم كانت له معجزات وبراهين، قال: وما براهينه؟ قال: أضرمت له نار وألقي فيها، فصارت عليه بردًا وسلامًا، ونحن نوقد لك نارًا ونطرحك فيها، فإن كانت عليك كما كانت عليه آمنا بك، قال: أريد واحدة أخف من هذه، قال: فبراهين موسى، قال: وما براهينه؟ قال: ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى وضرب بها البحر، فانفلق، وأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء.

قال: وهذه على أصعب من الأولى. قال: فبراهين عيسى. قال: وما هي؟ قال: إحياء الموتى. قال: مكانك قد وصلت. أنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن أكثم وأحييه لكم الساعة، فقال يحيى: أنا أول من آمن بك صدق.

المستطرف (۲/ ۵۲۲).



#### معصية بمعصية

وجد يهودي مسلمًا يأكل شويًا في شهر رمضان فأخذ يأكل معه فقال له المسلم: يا هذا إن ذبيحتنا لا تحل على اليهود فقال: أنا في اليهود مثلك في المسلمين. الكشكول(٢/٢١٦).

قلت: أراد اليهودي بهذا الكلام أني لست متمسكًا بالعبادات عند اليهود مثلك عند أن لم تلتزم بالعبادة عند المسلمين فها أنت مفطر في نهار رمضان وقريبًا من هذه القصة: أن رجلاً وجد رجلاً يأكل في نهار رمضان، فأخذه وذهب به إلى الجهات المختصة في الدولة كي يعاقبوه، فوجد الجنود يأكلون في نهار رمضان، فلم رأوه، قالوا له: ما الذي أتى بك؟ فقال: وجدت هذا يأكل خبزًا يابسًا فقلت: يأتي يأكل معكم بأدام، وتخلص منهم.

#### آلهة في الأسواق (

دخل الدكتور رؤوف شلبي رَحِمَهُ ألله سوقًا في دولة من دول الشرك فرأى أصنامًا معروضة للبيع، فوقف أمام امرأة عجوز قد صففت أنواعًا منها بين يديها وعرضتها للبيع.

فأشار إلى واحد منها وسألها قائلاً: ما هذا؟ فقالت: هذا إله المال، من اقتناه اغتنى وصار موسرًا ثم أشارت هي إلى آخر وقالت: وأما هذا فهو إله الحب، من اشتراه امتلاً قلبه حبا فأشار هو إلى ثالث وقال: وما هذا؟ فقالت: هذا إله الشباب من احتفظ به صار شابًا فتيا.

فقال لها: من الأفضل أن تحتفظي به لنفسك ليعود إليك شبابك! ثم انصر ف وألَّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ بعدها كتابه «آلهة في الأسواق». طرائف ولطائف ص(٣١٢).



#### أعقل من المعتزلي (

مر مجنون بمعتزلي يناظر فقال له المجنون: أنت القائل: إنك مخير بين فعلين إن شئت فعلت أحدهما دون الآخر؟ قال: نعم، قال: فاخرأ ولا تُبُل، فعجب الناس من قوله. الأذكياء ص (٢٠٦).



#### عُرس إبليس

سئل الإمام الشعبي رَحْمَهُ ٱللَّهُ ما كان اسم امرأة إبليس فقال الشعبي: ذلك نكاح لم نشهده.

المجالسة وجواهر العلم رقم(٢١٤٧)، تاريخ دمشق (٢٥/ ١٥-٢١٦).

#### حمل العمامة أهون من حمل أمامة

يحكي القاضي العمراني أن القاضي محمد بن علي الشوكاني رَحَمُهُ اللهُ كان يصلي في مدينة (ذمار) فسقطت عامته، فحملها وهو في الصلاة، وأعادها على رأسه، وكان هناك أعرابي يراه، فقال: يا شوكاني هذه لم تعد صلاة، هذا لعب. فقال الشوكاني: حمل العامة أهون من حمل أمامة يشير إلى الحديث النبوي الذي فيه: أن النبي على حمل أمامة بنت ابنته في الصلاة. (۱)

«قصص وحكايات من اليمن» يحكيها العلامة القاضي محمد بن إسهاعيل العمراني ص (١٤) إعداد وجمع الدكتور محمد عبد الرحمن غنيم.



#### سمع الله لمن خدره

يحكي القاضي العمراني أن رجلاً تزوج امرأتين إحداهما كانت من قرية (حمده) وهي تابعة لقبيلة (بكيل) والأخرى كانت من قرية (خدره) تابعة لقبيلة (حاشد) وكانت كل واحدة تغار من الأخرى ، فقالت المرأة التي من (خدره): أنت تحب زوجتك الأخرى أكثر مني، فقال الرجل: كيف؟ قالت: تذكرها دائماً في صلاتك، قال: في أي موضع؟ قالت: عندما ترفع من الركوع تقول دائماً: سمع الله لمن (حمده) فلهاذا لا تقول سمع الله لمن (خدره) ؟!.

«المصدر السابق» ص (١٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٥١٦)، ومسلم رقم (٥٤٣)، عن أبي قتادة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

## على مذهب الطبنجة

يحكي القاضي العمراني: أن رجلاً شرب خمرًا فسكر، وأمسك بغلام أمرد، وذهب إلى أحد الشيوخ، وقال: اعقد لي على هذا الولد، فقال: كيف؟ لا يجوز، فأخرج السكران الطبنجة، وهَمَّ بقتله، ثم تركه وذهب إلى شيخ آخر وفي يده الطبنجة، فقال له: اعقد لي على هذا الغلام وإلا فأنت ترى الطبنجة، فقال الشيخ: مد يدك، بسم الله ... وأوهمه بالعقد، فخرج السكران وهو يقول: قد عقد لي الشيخ على هذا الولد، فدخل رجل على الشيخ وقال: على أي مذهب عقدت له؟! فقال الشيخ: على مذهب الطبنجة، فصارت مثلاً.

«المصدر السابق» ص (١٥ – ١٦).



#### صاحب مسجد الفليحي وعبده الذكي

يحكي القاضي العمراني: أن الذي بنى مسجد الفليحي بصنعاء القديمة كان رجلاً صالحًا يدعى الشيخ أهد الفليحي، فأوصى ببناية المسجد بعد موته من تركته، وفي يوم من الأيام كان الحاج أهمد الفليحي سائرًا مع عبد ذكي له، وكان الطريق مظلها، وكان العبد يحمل سراجًا ليضيء لسيده، فكان يسير بالسراج خلفه وسيده يقول له: سر أمامي، الذي يريد أن يضيء لإنسان ينبغي أن يسير أمامه لا خلفه فيقول: العبد: هذا على مذهبك، فيقول الفليحي: على مذهبي كيف؟ قال: أنت عندما أردت أن تعمل حسنة وهي بناء المسجد لتضيء لك، جعلتها بعد موتك أي خلفك، فهلا جعلتها أمامك لتضيء لك، فقال الفليحي: صدقت. وقام على بناء المسجد في حياته.

<sup>(</sup>١) نوع من الأسلحة النارية القديمة.

فلما عمّر المسجد وابتدأ الناس يصلون فيه، طلب الفليحي من هذا العبد المتقدم ذكره أن يدعو جميع المصلين في صلاة العشاء ليتعشوا عنده، فنزل العبد وجاء ومعه عدد قليل، وكان المصلون في المسجد كثيرين، فقال الفليحي: ألم أقل لك تدعوا جميع المصلين، وجئتني بهذا العدد القليل أين بقية المصلين؟ فقال العبد: هؤلاء هم المصلون، قال: كيف؟ والباقي، قال العبد: بعد صلاة العشاء سألتهم عن السورة التي قرأها الإمام في الصلاة، فلم يعرف الجواب إلا هؤلاء والباقون لم يجيبوا، فلم أعتبرهم مصلين... فضحك الفليحي رَحمَاهُ الله المصدر السابق» ص (١٧ - ١٨).



#### خادم الشامي وأنس بن مالك رَضَالِتَهُ عَنْهُ

يحكي القاضي العمراني -حفظه الله-: كان السيد العلامة هاشم بن يحيى الشامي من أكابر علماء صنعاء واليمن في القرن الثاني عشر الهجري وكان يسكن بحارة (العلمي) بصنعاء القديمة، فمرض بالفالج (أي: الشلل النصفي) فجاء إمام اليمن في تلك الفترة حسين بن المتوكل لزيارة الشامي في بيته، فلما وصل المنصور حسين إلى بيت الشامي، كان في استقباله خادم قديم للعلامة الشامي، فأراد الإمام المنصور أن يداعب ذلك الخادم، فقال له: كم لك عند الوالد هاشم الشامي؟ قال الخادم: أنا في خدمته منذ عشر سنين، فقال المنصور: منذ عشر سنين، هذه المدة خدم فيها أنس بن مالك وَعَلَيْكَمَهُ النبي عليه الوالد هاشم الشامي؟ فقال الخادم: ما كان عند النبي عليه بقرة يعصب لها أنس بن مالك (التعصيب نوع من طعام الحيوانات يعصب بالقضب من عيدان بن مالك (التعصيب نوع من طعام الحيوانات يعصب بالقضب من عيدان الذرة يأخذ في إعداده جهدًا) ولو كان للنبي عليه هذه البقرة ما حفظ أنس بن

مالك حديثًا واحدًا ، فضحك المنصور وتعجب من قدرة الخادم على الجواب المسكت!!.

«المصدر السابق» ص (۱۸ – ۱۹).

## 

#### احتياطا .. ١

يحكى القاضي العمراني: أن رجلاً موسوسًا كان يؤم الناس في أحد مساجد قرية من القرى، فكان في كل صلاة يسجد للسهو سواء وقع منه ما يستحق أن يسجد له أو لم يقع، فسأله المصلون: لم هذا السجود المستمر؟ فقال: احتياطًا..!.

وفي يوم من الأيام كان هذا الرجل راكبًا حمارًا، فأمال الحمار رأسه ناحية الأرض، وألقى بالرجل من على ظهره، وأخذ الحمار يضرب الرجل بقديمه، فتكسر الرجل، وجاء الناس لإنقاذه، فقال الرجل وهو مصاب: العجيب أن هذا الحمار ألقي بي من على ظهره ولم يكتف بهذا بل زادني رفسًا برجليه ألم يكفه

فقال له الناس: احتياطًا.. أراد الحمار أن يحتاط، فربما لم تتكسر من الرمية الأولى، فرفسك برجليه احتياطًا، فمذهب الحمار في الرفس كمذهبك في سجود السهو الاحتياطي!. «المصدر السابق» ص (٢٣).

## 

#### (ماشي)(١) اليمنية والمصرية (

يحكى القاضي العمراني: أن رجلاً يمنيًا ذهب إلى القاهرة العاصمة المصرية، واستقل سيارة أجرة، فلم أوصله السائق إلى المكان الذي يريده أعطى اليمني السائق جنيهًا مصريًا، وقال: هذا مناسب؟ فقال السائق المصري: ماشي، فظن

<sup>(</sup>١) ماشي باللهجة اليمنية تعني: لا، وفي اللهجة المصرية تعني نعم.

اليمني أن السائق غير موافق على هذه الأجرة، فزاده من النقود وقال: هذا كاف؟ فقال السائق: ماشي، فغضب اليمني وقال: ماذا تريد؟ أنت طهاع! وما زلت تقول: ماشي ماشي.. وأخذ يصيح، فقال السائق المصري: أقول ماشي ماشي، يعني موافق، اكتفيت، وأنت الذي تعطيني زيادة، ما أفعل لك؟!. «المصدر السابق» ص (٢٥).

#### 

#### امتنع عن الخروج من النار (

يحكي القاضي العمراني: أن الشوكاني رَحْمَهُ ٱللَّهُ كان يقرئ طلبته (صحيح البخاري) وكانت تمر به أحاديث الشفاعة التي فيها خروج أناس من النار من بعد ما امتُحشوا وكان هناك طالب من الطلبة معتزلي العقيدة والمعتزلة تنكر الشفاعة الثابتة من خروج بعض المسلمين من النار فكان هذا الطالب كلما مرت أحاديث الشفاعة حاول أن يشوش ويعترض ويناقش ويجادل فما كان من الشوكاني إلا أن قال له: عندما يأتون لإخراجك من النار امتنع عن الخروج، وقل: أنا معتزلي لن أخرج. «المصدر السابق» ص (٢٦).



#### فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ... ا

يحكي القاضي العمراني: أن من قاعدة الهادوية إذا وردت سجدة من سجدات القرآن في الصلاة لا يسجدونها، فكان رجل من الهادوية يصلي في الحرم مع الناس، فقرأ إمام الحرم آية سجدة، فسجد وسجد الناس كلهم إلا هذا الهادوي ظل واقفًا منتصبًا، ولم يسجد اتباعًا للمذهب، فبعد سجودهم قام أحد المصلين وأشار إلى هذا الهادوي الذي لم يسجد، وقال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ..!. «المصدر السابق» ص (٢٦).

#### يا الله اسقينا الغيث

يحكي القاضي العمراني: أن جزارًا كان يأتي إليه طفل يشتري منه اللحم (أي: يشرك، بلغة أهل صنعاء) وكان هذا الطفل يتعب الجزار، ويعبث بأدواته ويتقافز داخل الملحمة، والجزار في غاية الضيق، وفي يوم من الأيام استسقى أهل صنعاء، فنزلت الأمطار، ووقعت صاعقة، فأصابت هذا الطفل فأهلكته، فارتاح الجزار من عبث الطفل، ثم جاءه طفل آخر، وأخذ يفعل مثل ما كان يفعل الطفل الأول، فسأله الجزار عن اسمه وأسرته، فقال: أنا أخو الولد الذي أهلكته الصاعقة، فأخذ الجزار يقطع اللحم بالساطور، وهو يقول: يا الله اسقينا الغيث... يا الله اسقينا (أي: اسقنا) الغيث.. يلمح بأن تأتي صاعقة أخرى فتأخذ الولد الثاني..!. «المصدر السابق» ص (٢٨).



#### أهلاً بأخ الأب أبصرني

وصل القاضي العمراني إلى مجلس الإمام أحمد ملك اليمن قبل الثورة، وكان الإمام في تعز فلما دخل إلى المجلس، قال له الإمام أحمد: أهلاً بأخ الأب أبصرني (أي: العمراني، لأن معنى أخ الأب: عم، وأبصرني: رآني، مجموعهما: عمراني) ففهمها القاضي، وقال: هو بين أيديكم، فأعجب الإمام أحمد سرعة فهم القاضي، فأخبر الجالسين بها وقع، فقالوا: كان المفروض أن يجيب عليك بأحجية مثل استقبالك له بأحجية، فالتفت إليه الإمام أحمد وقال: صحيح ما لك لا تجيب بأحجية؟! ، فقال القاضي: كان على لساني أحجية، ولكن لم أرها مناسبة لمقامكم، فقال الإمام أحمد: ما هي؟ قال القاضي: كنت سأقول المش سارق، (المش: المخ -بلغة أهل صنعاء -، والسارق: لص، فمجموعهما: المخلص) فضحك الإمام وأعجبه القاضي -حفظه الله-.

«المصدر السابق» ص (۲۸-۲۹).

#### مسألة تحتاج إلى تفكير . . !

يحكي القاضي العمراني -حفظه الله-: أن جحا دخل إلى بستان وأخذ يجمع من البصل والفجل (القشمي، بعامية أهل اليمن) وغيره، ويضع في شنطة كانت معه، فجاء صاحب البستان، وأمسك بجحا، وقال له: ما أدخلك إلى بستاني؟ فقال جحا: قامت ريح شديدة، فقذفتني إلى بستانك فقال صاحب البستان: فكيف قطعت هذا الفجل والكراث وغيره؟ فقال جحا: لما اشتدت الريح أمسكت بهذه النباتات، فخرجت وقُلِعت في يدي، فقال صاحب البستان: وما الذي أدخلها في الشنطة؟ فقال جحا: أنا جالس منذ فترة أفكر في هذا...! (وبعامية صنعاء: أنا جالس مطنن..).

«المصدر السابق» ص (٢٩).



#### أنا أخاطب أهل (ثلا) أم أنت ؟

يحكي القاضي العمراني، فيقول: كان لأهل (ثلا) (أكليم خطيب، وفي إحدى الجمع أخذ يعد خطبة في الصدقة وإيثار الفقراء، وحث الناس على العطاحتى لو كان أكله أو غداءه، وكان يجرب نفسه أمام زوجته ويسألها رأيها، فتستحسن كلامه، ثم ذهب يوم الجمعة فخطب في الناس، وحثهم على الصدقة والإيثار، فلم انتهى عاد إلى بيته، وطلب من زوجته تقريب الغداء، فقالت: ولكن جاء فقير فأعطيته إياه بسبب كلامك عن الإيثار، وإعطاء الفقير، فقال الخطيب لها: أنا أخاطب أهل (ثلا) أم أخاطبك؟!!.

«المصدر السابق» ص (۲۹-۳۰).



<sup>(</sup>١) كانت إحدى مديرية محافظة صنعاء، وحاليًا تتبع محافظة عمران.

#### سنة ضرطة الخطيب!

يحكي القاضي العمراني فيقول: ضرط أحد الخطباء في صنعاء وهو يخطب، فاشتهر ذلك بين الناس، فاستحيا هذا الخطيب وترك صنعاء، واغترب لعدة سنوات، ثم عاد إلى صنعاء، وفي مدخل صنعاء (ربها كان سواد حزيز) أراد أن يستريح ويشرب كوبًا من القهوة قبل دخوله صنعاء، فجلس في مقهى وطلب من المرأة القائمة على المقهى كوبًا من القهوة، فوضعته على النار، وجلست تتحدث مع صاحبة لها وهو يسمعها، فقالت إحداهما للأخرى: كم عمر ابنتك؟ فقالت الأخرى: ابنتي ولدت سنة ضرطة الخطيب، فلما سمع ذلك انزعج انزعاجًا شديدًا وقام عائدًا على أعقابه ممتنعًا عن دخول صنعاء، وقال: أبلغ من شهرة الضرطة أن يؤرخوا بها؟!!. «المصدر السابق» ص (٣٢).



#### يس والحلبة (

يحكي القاضي العمراني: أن مؤذنًا كان يصعد إلى المنارة (أو الصومعه بلغة أهل صنعاء) ليؤذن فكان يطّلع على بيوت صنعاء، وأعجبته امرأة، فكان كلما صعد إلى المنارة أخذ يشير إليها، وكانت المرأة عفيفة، فلما أكثر من هذه الحركات اشتكته إلى زوجها، وكان ابنها يسمع، فما كان من الزوج إلا أن ذهب إلى الجامع الكبير، وطلب من أحد الفقهاء أن يدرس أي: يقرأ سورة يس على هذا المؤذن، وأخذ الإبن حلة من الحلبة، وانتظر حتى صعد المؤذن المنارة وسكب الحلبة على درجات المنارة التي ينزل عليها المؤذن إلى صوح المسجد فلما انتهى المؤذن من أذانه وأراد أن ينزل انزلقت قدمه في الحلبة، فتدحرج حتى وصل الخبر إلى زوج المرأة، قال: أرأيت ماذا فعلت يس ؟!، وكان ولده بجانبه، فقال: والحلبة. فصارت مثلاً. «المصدر السابق» ص (٣٤).

#### لا رحم الله الصينيين (

يحكي القاضي العمراني حفظه الله: كانت امرأة فقيرة تسكن في حجة، وكان لها قرابة يطمئنون عليها بالمراسلة، وكان لا يستطيعون المجيئ عندها لأن الطريق بين حجة وصنعاء، كانت وعرة جدًا وغير مرصوفة، فكان المسافر يقطعها في عدة أيام، وبعد فترة رُصف الطريق بين صنعاء وحجة على أيدي الصينيين فأصبحت الطريق سهلة، وأصبح المسافر يصل في ساعات من صنعاء إلى حجة، فأصبح قرابتها هؤلاء يأتون إليها كثيرًا ويحتاجون إلى ضيافة، وهي ليس عندها شيء، فتستقبلهم قائلة: أهلاً وسهلاً .. لا رحم الله الصينيين!. «المصدر السابق» ص (٣٨).



#### أخرج هذا العبد (

قال القاضي العمراني: كان الإمام المنصور علي إمامًا على اليمن في الفترة (١١٨٩-١٢٢٤هـ) وكان أسودًا كأنه عبد؛ لأن أمه كانت جارية حبشية، وأراد في يوم من الأيام أن يدخل الحمام العام، فطلب من الحمامي أن يفرغ له الحمام ففرغه إلا من رجل كبير السن شيبة كان يغتسل ويتحمم فأمر المنصور على بتركه في الحمام ودخل المنصور على يتحمم بجوار الرجل الشيبة وبعد دقيقة مر ابن الحمامي ليخدم المنصور على فناداه الرجل الشيبة فقال الصبي: ماذا تريد؟ فقال الرجل الشيبة: أريد أن تبعد هذا العبد – وأشار إلى المنصور علي منظره الكريه عن الاستحمام، فأخذ الغلام الدلو وضربه به، فرآه المنصور علي وقال: ما هذا؟ لماذا تضرب هذا الرجل الشيبة؟ أما عندك أدب؟ ما السبب؟ فقال الصبي: ما فيش (أي: ليس هنالك سبب) فقال المنصور: لا بد من حبسك،

فقال الصبي: يا سيدي، أنا كنت في مصلحتكم، فقال المنصور: كيف؟ فحكى له الصبي الحكاية، فضحك المنصور، وقال: ما نفعل، كان لا يعجبهم إلا الجواري السود!. «المصدر السابق» ص (٥٤).

وروي أن علي بن موسى الرضا رَحَمَ اُللَهُ كان يميل لونه إلى السواد؛ لأن أمه كانت أمة سوداء، وكان له بنيسابور على باب داره حمام، وكان إذا دخل الحمام فرغ له، فدخل ذات يوم، فأطبق الحمامي باب الحمام ومر إلى بعض حوائجه، فتقدم إنسان رستاقي إلى باب الحمام ودخل ونزع ثيابه، ودخل الحمام فرأى علي بن موسى رَحَمَ اللهُ فظن أنه بعض خدم الحمام، فقال: قم فاحمل إلى الماء، فقام علي بن موسى رَحَمَ اللهُ وامتثل جميع ما كان يأمره، فرجع الحمامي، فرأى ثياب الرستاقي، وسمع كلامه مع علي بن موسى، فخاف وهرب وخلاهما، فلما خرج علي بن موسى وسأل عن الحمامي قيل له: إنه خاف مما جرى، فهرب فقال: لا ينبغي أن يهرب، ليس الذنب له، إنها الذنب لمن وضع ماءه عند أمة سوداء.

انظر: حدائق النهام للكوكباني ص (٢٠٦)، نقلاً من «المصدر السابق» ص (٥٥).



#### انقلاب عسكري في تعز (

يحكي القاضي العمراني: كان عبد الله عبد الوهاب نعمان يحرر جريدة (الفضول) من عدن في عهد الإمام أحمد، وكانت نصف شهرية، وفي يوم من الأيام نشر في العنوان الرئيسي في جريدة (الفضول) انقلاب عسكري في مدينة تعز وهز العنوان الناس، فاشتروا الجريدة، ثم وجدوا تحت العنوان شرحًا لهذا الانقلاب: بأنه سقط أمس جندي (عسكري) من على حماره، فانقلب على رأسه. إلخ، فضحك الناس وتعجبوا!. «المصدر السابق» ص (٥٦).

#### التوقيت جائز!

يحكي القاضي العمراني: كان الإمام يحيى في يوم من الأيام جالسًا في ديوانه، وذلك في آخر عمره وعنده القاضي العلامة عبد الله العيزري بعد أذان العصر، وكان الإمام يحيى قد جمع بين الظهر والعصر، فجاء السيد علي بن حسين الشامي، وقال: من لم يصل العصر؟ فقال القاضي العيزري أنا: فقاما يصليان معًا صلاة العصر في وقتها وبعد أن سلما، أراد الإمام يحيى أن يبين صواب فعله في الجمع بين الصلاتين، فقال للموجودين في حضرته، انظروا إلى هذين اللذين لا يأخذان برخصة رسول الله عليه في فالتفت إليه القاضي العيزري، وقال: يا مولانا ، كونوا وقتوا ولو مرة في السنة حتى يعلم الناس أن التوقيت جائز!. «المصدر السابق» ص (٥٧).



#### خير الأسماء ما عطعط (

يحكي القاضي العمراني: أنه كان بمدينة صنعاء فقيه يعلم الأولاد الصغار القرآن، وكان في الأولاد أخوان، أحدهما يدعى محمدًا والأخر يدعي أحمدًا، وكان أبوهما غنيًا، وكان معها ولد ثالث يدعى عطية، وكان والده فقيرًا وفي يوم من الأيام أعطى الأخوان محمد وأحمد لهذا المعلم فلوسًا فمدحها وأثنى عليها، وقال: نعم، صدق رسول الله عليها «خير الأسهاء ما عبد وحمد» (۱). فقال الولد عطية: وما عطعط يا مولانا!. «المصدر السابق» ص (٥٦).

<sup>(</sup>۱) ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم (١٨٨) بلفظ: « أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد». قال العلامة الألباني في الضعيفة رقم (٤١١): لا أصل له كما صرح به السيوطي وغيره.

قلت: يغني عنه حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « إِن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » أخرجه مسلم رقم (٢١٣٢).

وحديث: « خير أَسمائكُم عبد الله وعبد الرحمن والحارث» أخرجه أحمد (١٧٨/٤) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٩٥) من حديث أبي سبرة رَضَيَلَيَّهُ عَنْهُ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٢٦٩).

#### حسن التعليل وسرعة البديهة

يحكي القاضي العمراني: كان القاضي أحمد بن ناصر بن عبد الحق المخلافي اليمني من العلماء الأدباء الشعراء، فاتفق أنه خرج من الحمام فلقيه بعض أصدقائه، وسأله عن سبب دخوله الحمام والظاهر أن الناس كانوا في مجاعة وأزمة، فكأنه استغرب تنعمه مع سوء حال الناس فأنشده قول الشاعر:

ة وكيف ونار الشوق بين جوانحي دخلت لأبكي من جميع جوارحي

ولم أدخل الحمام من أجل لذة ولكنه لم يكفني فيض أدمعي

وكان قد استعمل الحناء وأثره على يده، فقال له: فما هذا؟ يشير إلى الحناء، فقال مرتجلاً:

وليس خضابًا ما بكفي وإنها مسحت به أثر الدموع السوافح

ثم صدر المخلافي البيتين المذكورين وعجزهما ونقلهما إلى الوعظ فقال:

وكيف التذاذي بالنيار اللوافح وكيف ونار الشوق بين جوانحي على ماضيات من ذنوب فواضح دخلت لأبكي من جميع جوارحي مسحت به أثر الدموع السوافح

ولم أدخل الحمام من أجل لذة ولا جئته أبغي اصطلاء بناره ولكنه لم يكفني فيض أدمعي ولما رأت العين لم يكف وبلها وليس خضابًا ما بكفي وإنها

«المصدر السابق» ص (٦٦).

#### بأرة وبغرة وبقرة ((

« يحكي القاضي العمراني: في أيام الحرب بين الجمهورية والملكية في اليمن في الفترة (١٩٦٢-١٩٦٧م) وكان الجيش المصري قد جاء لمساعدة الجمهورية، فكان الجندي المصري ربها تخفى في صورة يمني إذا وقع في منطقة للقبائل التي مع الملكية، فكان بعض رجال االقبائل يختبرون من يجدونه ليعرفوا حقيقته فيقولون له: قل: (بقرة) فإذا نطق بها عرفوه؛ لأنه إذا قال (بأرة) فهو مصري، وإذا قال (بغرة) فهو من المناطق الوسطى تعز وما حولها، وإذا قال (بقرة) بالجيم القاهرية فهو صنعاني! . «المصدر السابق» ص (٦٦).



#### لنا بقية يومنا يا يهودي (

اشتهر في كتب الهادوية أن يهوديًا جاء يتقاضى دينًا من النبي على ولم يكن اليوم الذي فيه موعد سداد الدَّين قد انتهى، فقال النبي عليه: « لنا بقية يومنا يا يهودي» (١)، أي: أننا وعدناك أن نسد دينك في هذا اليوم، ولكن اليوم لم ينته، فأمامنا مهلة إلى بقية اليوم.

و يحكي القاضي العمراني بمناسبة هذه الرواية لطيفتين: « »

الأولى: أن العلامة القاضي زيد بن علي الديلمي كان عنده أوراق مقاضاة لبيت ملقاط، فاشتكوه إلى الإمام يحيى حميد الدين، فحدد الإمام له يوم الخميس ليخرج لهم الأوراق ولما جاء يوم الخميس، جاء أصحاب الأوراق من بيت ملقاط على الموعد، فأراد الإمام أن يرسلهم إلى القاضي زيد الديلمي، فقالوا: يا مولانا القاضي زيد لا يداوم في هذا اليوم، ويذهب إلى الحمام ليتحمم، فقال الإمام ولو (٢) .. اذهبوا إليه، وكتب إليه ورقة: تفضلوا بإخراج أوراق

<sup>(</sup>١) لا أعلم وجودًا لهذه الحديث في كتب السُّنَّة. (٢) بمعنى: وإن كان.

بيت ملقاط، فذهب إليه العسكري بالورقة، وهو خارج من الحمام، فكتب على ظهرها: لنا بقية يومنا يا مولانا ، فلما وصلت إلى الإمام فهم ما فيها من تلميح، وغضب وأخذ يقول: حمار.. حمار.. من أهل ذمار.

الثانية: كان الشيخ على فضة يدرس بالمدرسة العلمية، وكان من عادته مع الطلبة أن يذكر بعضًا من الحديث والطلبة يرددون بصوت عال بقية الحديث، فمثلاً يقول: إنها الأعمال بأيش؟ فيقولون بصوت واحد: بالنيات.

فجاء عند هذا الحديث وقال: لنا بقية يومنا، يا أيش؟ فقال الطلبة بصوت عالِ غير معتاد: يا يهودي، ففهم أنها مقصودة فغضب.

«المصدر السابق» ص (٦٧-٦٨).

# أهلاً وجبلاً

حكى القاضي العمراني: أراد العلامة الموسوعي شيخ العروبة أحمد زكي باشا (۱) أن يزور اليمن في عهد الإمام يحيى حميد الدين، فلما وصل إلى الحديدة أحضروه إلى صنعاء على بغلة، وخافوا أن يحملوه على السيارة؛ خوفًا من حوادث الطريق، وهو في الطريق بين الحديدة وصنعاء كان لا يرى حوله إلا الجبال الشامخة، المترفعة التي لم ير مثلها، فلما وصل إلى الإمام يحيى، قال له أهلاً وسهلاً: فقال شيخ العروبة: قل أهلاً وجبلاً أين السهل عندكم؟!!. (المصدر نفسه) ص (٦٩).

#### 

#### أنا جئت أعلم ولد الإمام أم جئت أعلم سرسري؟ (

يحكي القاضي العمراني فيقول: كان الإمام أحمد قبل أن يصبح إمامًا على (١) عالم مصري له معرفة باللغة والتاريخ والآثار.

اليمن وليًا للعهد، وكان أميراً على حجة وبعض المناطق وكان أحمد مشغولاً مشغوفًا بالإمارة والحكم وضبط الأمور والإمام يحيى والده في صنعاء مهتم بأن يدرس ولي العهد العلوم الشرعية ولا ينشغل بالإمارة فطلب من العلامة الشماحي أن يُدَرِّس ولي العهد، فكان الشماحي يأتي كل يوم إلى مقام ولي العهد فيدرسه ثم يعود، وكان عند أحمد أسد وله سايس يسوسه وفي يوم من الأيام جاء الشماحي ودخل المقام وجلس وكان يرتدي لباسًا وزيًا يشبه ما يلبسه ولي العهد، وجلس ينتظر ولي العهد وأراد ولي العهد أن يداعب العلامة الشماحي مداعبة خشنة، ففتح للأسد باب القفص وسمح له بالدخول على الشاحي، ومن حسن الحظ أن الأسد ظن الشماحي ولي العهد فجلس الأسد في حجر الشاحى على هذا الظن، وارتعش الشاحي وتصبب عرقًا ولم يستطع حراكًا ولا نطقًا، ورأى هذا المنظر السايس القائم على رعاية الأسد، فحذر ولي العهد من الدخول حتى لا يدرك الأسد أن الذي يجلس في حجره ليس ولي العهد، فيُخشى إذا عرف الأسد ذلك أن يلتفت إلى الشماحي فيهبره، ثم دخل السايس ونادى الأسد، وقال له: تعالى ، يكفي دع مولانا الآن ، فقام الأسد بكل هدوء مطيعًا لسائسه ودخل القفص، وعندئذ انتفض العلامة الشاحي وقام من مكانه غاضبًا أشد الغضب وصاح: أنا جئت أعلم ولد الإمام أم جئت أعلم سرسري (سرسري بلغة أهل صنعاء الحقير التافه) من أراد أن يتعلم يأت عندي وأنا بعد الآن لن أحضر عند أحد، وانطلق لا يلوي على شيئ وولي العهد يبتسم!!.



#### لا لي ولا لك ولا للبطاط

يحكي القاضي العمراني فيقول: كانت امرأة صنعانية فيها تغفيل، وقد توفي أبوها وأمها منذ فترة وفي يوم من الأيام كان زوجها في عمله وهي جالسة

في البيت فدق عليها باب البيت رجل دجال ففتحت له فقال: لها أنت فلانة وأبوك فلان وأمك فلانة: (بلغة أهل صنعاء، وفيها إبدال كاف المؤنث شينًا وأبوش فلانة، وأمش فلانة) قالت: نعم، فقال: أبوك وأمك اليوم يتعرسوا في الجنة (أي: يعمل لهما عرس في الجنة) وهما يحتاجان إلى ملابس لزوم العرس، والزفة، فقالت: صدق؟! لا بد أن أحضر لهما أحسن الملابس.. لكن من أنت؟ قال الدجال: مزين البلي فقالت: مرحبًا.. أعطني خمس دقائق لأجمع لك خير الملابس، ثم جمعت له صرتين كبيرتين واحدة فيها ملابس رجال لأبيها، والأخرى ملابس نساء لأمها، فأخذهما الدجال وذهب مسرعًا وبعد قليل جاء زوجها من عمله متعبًا، فلم فتحت له الباب قالت: قول لي أي قل لي: جنة جنة وهي عبارة صنعانية معناها هنأني) فقال: لماذا ؟ قالت: قول لي جنة، قال: جنة، فقالت: أبي وأمي عيتعرسوا (أي: سوف يتعرسون) في الجنة، فقال: كيف؟ فحكت له الحكاية كلها، فصاح بها وقال: أنت غبية بلهاء، هيا جهزي لي الحصان حتى ألحق هذا الدجال بسرعة، فجهزت له الحصان، فركب عليه وأغذ السير (أي: أسرع) حتى رأى من بُعد الدجال وفي يديه الصرتان، والتفت الدجال فرآه، فأدرك أنه زوج المرأة التي خدعها، وفكر بسرعة في كيفية الخروج من هذا المأزق، وفي أثناء تفكيره رأى رجلاً أصلع يحرث في قطعة أرض بجوار جبل، وبجواره كومة من القش الكبيرة، فأقبل الدجال ناحية الرجل الصلع، وخبأ الصرتين في كومة القش، ثم قال الدجال للرجل الأصلع: أترى الرجل القادم على الحصان هناك، إنه مرسل من قبل السلطان ليصنع من رؤوس الصلع بطاطًا (البطاط: عبارة عن إناء من الجلد يوضع فيه السليط: أي الزيت)، وكان الأصلع غبيًا مغفلاً فصدقه وقال له: وما العمل؟ قال الرجل: أرى أن تحاول الهرب منه فتصعد على الجبل، فلا يصل إليك، فنفذ الرجل الأصلع ما أشار عليه به الدجال، وعندما وصل زوج المرأة إلى الدجال

سأله: ألم تر رجلاً يحمل في يده صرتين؟ فقال الدجال: نعم، هذا الذي صعد فوق الجبل فقال زوج المرأة ولكني لا أستطيع أن أطارده فوق الجبل وأنا على الحصان، فقال الدجال: دع الحصان عندي أحفظه لك حتى تصعد على الجبل وتمسك بالرجل، فقال زوج المرأة: شكرًا لك، ولكن حافظ على الحصان، فقال الدجال: نعم نعم، طبعًا.

ثم صعد زوج المرأة على الجبل ليطارد الأصلع، فلما أبصره الأصلع يطارده، تأكد له أن يريد أن يصنع من صلعته بطاطا، فلما اقترب زوج المرأة من الأصلع، كان يقول: له وهو يطارده خذ واحدة ودع واحدة وهو يريد الصرتين والرجل يضرب على رأسه ويقول: والله ما معي إلا هذه (وهو يريد صلعته) وفي النهاية أخذ الرجل الأصلع حجرًا مدببًا وتوقف عن الجري وأخذ يضرب رأسه بالحجر ليشجها، ويقول: لا لي ولا لك ولا للبطاط، فلما رآه زوج المرأة يفعل هذا، استفسر عن السبب فحكى له، وعرف أنه ليس هو اللص الذي يفعل هذا، استفسر عن السبب فحكى له، وعرف أنه ليس هو اللص الذي خدع زوجته، وتبين له أن اللص هو الذي ترك عنده الحصان فنزل مسرعًا فرأى اللص على بعد لا يمكن الوصول إليه وقد ركب الفرس ووضع إحدى الصرتين في ناحية على الفرس والصرة الأخرى في الناحية الأخرى، فعلم أنه قد ضاع منه الفرس، كما ضاعت الصرتان، وأنه خُدع كما خدعت زوجته فعاد الى بيته متعبًا محسورًا مخزيًا لا يدري ما يقول لامرأته، وقد وبخها وشتمها على صرتين، فهاذا ستقول له وقد أضاع الحصان؟! فلما وصل وفتحت له قالت: ما فعلتم؟ فقال: بسرعة: وجدناه صدقًا، وزفتهم يوم الخميس، ولم يكن لديهم فعلتم؟ فقال: بسرعة: وجدناه صدقًا، وزفتهم يوم الخميس، ولم يكن لديهم فعلتم؟ فقال: بسرعة: وجدناه صدقًا، وزفتهم يوم الخميس، ولم يكن لديهم فعلتم؟ فقال: بسرعة وجدناه صدقًا، وزفتهم يوم الخميس، ولم يكن لديهم حصان، فأعطيناهم الحصان كمان ليتمخيلوا عليه (أي: ليختالوا عليه)!.

«المصدر السابق» ص (۷۷-۷۷).



#### أنا كبسى

هذا مثل يضربه القاضي العمراني بمعنى: أنا ساكت لا أتكلم، وقصته أن العلامة حسين بن محمد الكبسي كان مندوب اليمن في جامعة الدول العربية بمصر في بداية نشأتها سنة (١٩٤٥م) وكانت تعليهات الإمام يحيى حميد الدين ألا يتكلم في أمر حتى يبرق للإمام بها يتكلم به، وكان يطلب منه عبد الرحمن عزام أمين الجامعة أن يتكلم فيمتنع فاشتهر بين الأعضاء في الجامعة العربية وفي الصحف أن الكبسي ساكت لا يتكلم، حتى أنهم جعلوا كرسيه في أحد الاجتهاعات بحيث يكون ظهره للمجتمعين ووجهه إلى الناحية الأخرى، فتمنى الكبسي يومئذ أن تبلعه الأرض من الحرج، ومما يذكر أن أعضاء الجامعة العربية اجتمعوا في مدينة أنشاص، وركبوا في مركب، وكانت المغنية المعروفة أم كلثوم بينهم، وكان صوتها به بحة، فطلبوا منها أن تغني، فقالت: أنا اليوم عاملة كبسي. أي: ساكتة!!.

«المصدر السابق» ص (۸۰).



#### كلهن شوعات

كلمة شوعة باللغة الدارجة الصنعانية بمعنى قبيح..

ومما يحكي القاضي العمراني: أن العلامة عبد الرزاق بن محسن الرقيحي كان خطيب الجامع الكبير، فجاءه بدوي، فقال: يا مولانا أين أشوع بين المغرب والعشاء أذكر الله أم أصلي على النبي على النبي الله فقال مجيبًا: كلهن: شوعات!!. «المصدر السابق» ص (٨١).

ومعنى أشوع في لغة البدوي: أيها أكثر تأثيرًا أو أجرًا، فأجابه الرقيحي بأنها كلها مؤثرة ونافعة.

#### خلق الله كباسي

كان السادة بيت الكبسي مشهورين بالحج عن الأخرين، فإذا مات إنسان ولم يحج وأوصى بحجة من تركته، جاء أقارب الميت إلى واحد من بيت الكبسي، وأعطاه الفلوس التي تركها الميت وصية ليحج عنه، وكثر هذا العمل في بيت الكبسي حتى اشتهروا به.

فيحكي القاضي العمراني أن رجلاً مترفهاً من أهل صنعاء ركب على هماره وسار مع الحجيج الذين كانوا يخرجون جماعة واحدة من صنعاء وظلوا سائرين، وكانت القاعدة: أن يسيروا في كل يوم من بعد طلوع الفجر حتى الظهر، ويستريحوا بقية اليوم ثم يعاودون السير مع الفجر الجديد، وهكذا حتى يبلغوا مكة في (٥٥) يومًا ويسمونها (٥٥) مرحلة، فلما وصل الحجيج إلى مدينة عمران تعب هذا المترفه، وسأل: أهكذا الحج؟ قالوا: نعم، هكذا إلى مكة. خمسة وأربعون مرحلة، فأدار دابته ناحية صنعاء، فقالوا له: ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أرجع إلى صنعاء .. خلق الله كباسي!! «المصدر نفسه» ص



#### الإمام أحمد والثعابين

يحكي القاضي العمراني: كان الإمام أحمد الذي حكم اليمن في الفترة (١٩٤٨-١٩٦٢م) غريب الطباع إلى حد كبير، فقد كان يهوى وهو ولي عهد أن يجمع الثعابين فكلها عثر على ثعبان أمسكه من قذاله (وفي يوم خرج الإمام أحمد يتريض ويتنزه قليلاً (وهي تسمى دورة في عرف أهل اليمن) فوجد ثعباناً كبيرًا فأمسك به، ونادى على الحرسي الذي معه، وقال له: افتح لحفتك (أي الشال الذي معه) ووضع فيه الثعبان وقال له: أبقه معك حتى

<sup>(</sup>١) أي: بآخره.

يأتي أصحابنا بعد العصر (أي في ما يسمى المتكى) فلما اجتمعوا بعد العصر والمجلس ملئ بالعلماء والكتاب نادى الإمام أحمد على الحرسي، وقال: هات الوديعة (أي الثعبان).

فجاء به الحرسي ملفوفًا في الشال فأطلقه الإمام أحمد، ففوجئ به الحاضرون، فتقافزوا، وهرب من هرب، ووجه الإمام أحمد الثعبان ناحية القاضي حسن تقي () ، وكان يخاف جدًا من الثعابين فأخرج الجنبية وقال: يا مولانا والله أشرُّع (٢) بك قبل الحنش ما يقتلني! فضحك الإمام أحمد وأمسك بالحنش.

«المصدر السابق» ص (٨٥-٨٦).



#### نجاسة الميت

أرسل السيد عبد الله الوزير العلامة الزيدي محمد بن يحيى مداعس أمين صندوق في مدينة إب ومن المعلوم أن أهل إب شافعية، وكان الشيخ مداعس جامدًا على المذهب فأخذ يتجادل مع بعض من تعارف عليهم من أهل إب، كبيت الصباحي، وبيت باسلامة، وبيت العنسى، وغيرهم، وهو زيدي يقول ولا يتزحزح عن أن المسلم إذا مات فهو نجس، وهم شافعية لا يتنازلون عن كونه طاهرًا فدخل عليهم الشيخ حسن الدعيس من مشائخ إب، وكان ظريفًا صاحب نكتة، فقال: لا تتجادلوا ولا داعي لهذا كله، دعوا الشيخ محمد مداعس وأصحابه من سمارة ومطلع يبقوا زي ما هم نجسين، لا نحاول نطهرهم، ويتركونا من سمارة ومنزل طاهرين، لا يحاولوا ينجسونا!!.

«المصدر نفسه» ص (۸۸–۸۸).

<sup>(</sup>١) القاضي حسن بن أحمد بن حسن تقي المتوفى سنة (٩٠٤هـ). (٢) أي: أبدأ بقتلك قبل قتل الثعبان.

#### الحلقة المفقودة

يحكي القاضي العمراني فيقول: كان المشير عبد الله السلال (أول ريئس جمهورية في اليمن) محبوسًا في حبس حجة بعد ثورة الدستور سنة (١٣٦٧هـ الموافق ١٩٤٨م) وفي وسط ألمه وأصحابه المحبوسين معه، جاء أحد الحراس الجهلاء، وقال لهم: أبشروا فإنكم ستخرجون من الحبس قريبًا، فقالوا: لماذا؟ قال الحارس: لأنه قد ألقي القبض على الدستور، عند مدخل باب اليمن أو باب السبح، فقال السلال: انظروا إلى عاق والديه (دارون) ذهب يبحث عن الحلقة المفقودة في أمريكا وها هي موجودة هنا...!.

«المصدر السابق» ص (٩٣).



#### سيف الإسلام والكلب الإنجليزي

يحكي القاضي العمراني فيقول: سافر سيف الإسلام الحسين ابن الإمام يحيى حميد الدين إلى لندن في مهمة، وكان في صحبته المرافق الحاج عزيز يعني، وفي أحد الأيام سار سيف الإسلام الحسين مع مرافقه الحاج عزيز في أحد شوارع لندن، فهجم عليها أحد الكلاب، فها كان من الحاج عزيز إلا أن رفع الجنبية وطعن الكلب بها كعادته إذا هاجمه كلب من كلاب البوادي التي خارج مدينة صنعاء وفي هذه الأثناء صور الواقعة شرطي، وفي اليوم الثاني وصل إلى الحاج عزيز استدعاء إلى المحكمة، فأنكر طعنه للكلب، فأخرجوا له الصور فأقر، فحكم القاضي بأن يدفع مصاريف علاج الكلب، وأن يلزم بزيارة الكلب في فحكم القاضي بأن يدفع مصاريف علاج الكلب، وأن يلزم بزيارة الكلب فقفز الكلب من على سريره وصاح صياحًا مزعجًا وكأن الكلب تصور أن الحاج عزيز سيكرر الطعنة، فأخرج الحاج عزيزاً واكتفوا بذلك!!.

ومما وقع لسيف الإسلام في هذه السفرة، أنه كان موسوسًا في الطهارة، فأخذ معه في شنطته حجارة يستجمر بها فلها نزل في فندق راق على حساب الحكومة البريطانية استعمل الأحجار في الطهارة وألقاها في الحهام فانسد الحهام وجاءت فرقة عهال لإصلاحه فو جدوا الحجارة فتعجبوا جدًا ولم يعرفوا من أين جاءت ولم يخطر ببالهم أن سمو الأمير هو الذي جاء بها من اليمن!!.

«المصدر السابق» ص (٩٥).



#### نصف متر من البز لوزير العدل

يحكي القاضي العمراني: أن القضاة كان مدعوين عند وزير العدل (وكان اشتراكيًا، عُين في فترة الوحدة، عندما كان اليمن الميمون شطرين) وكان القاضي العمراني من ضمن المدعوين، وخرج عليهم الوزير الاشتراكي، وهو يترتدي تبانًا (أي: شورتًا) وبعد ذلك جاء الخادم فسأل القاضي [العمراني]، عن طلباتهم من أوراق أو أقلام أو مشروبات أو غيره، فقال القاضي محمد [العمراني]: نريد نصف متر من البز، فتعجب الخادم وقال: لماذا ؟ فقال القاضي: نعمله وصلة لسروال سعادة الوزير، فضحك السامعون.

«المصدر نفسه» ص (٩٦).



#### فإن ترد الزيادة هات بطناً

لم تعترف إيران بالجمهورية اليمنية إلا مؤخرًا في آخر سنوات حكم القاضي الإرياني للجمهورية اليمنية، وحتى تحسن العلاقات مع اليمن دعت مجموعة من القضاة والعلماء اليمانيين دعوة رسمية لزيارة إيران، وكان من هؤلاء القاضي

عبد الله الشهاحي والقاضي على بن يحيى الإرياني والقاضي محمد بن إسهاعيل العمراني، وجعلوا لهم برنامجًا للزيارة، فلما عرضوه عليهم قال القاضي عبد الله الشهاحي مستشهدًا:

تلبس أو تقمص أو تجبى فلن تـزداد عـنـدي قـط حبا عنك بعض حبك كل قلبى فـإن تـرد الـزيـارة هـات قلبًا

وفي أحد الأيام دعى الإيرانيون القضاة اليمنيين لتناول طعام الغداء في أحسن المطاعم خارج العاصمة طهران وهذا المطعم كانت جدرانه وسقوفه كلها من المرايات والزجاج حتى يظن الداخل كثرة الناس وازدحامهم وما هي إلا صورة الداخلين أنفسهم انعكست على جميع المرايا المحيطة بالمكان، ثم قدموا لهم أفخر الطعام، فكان القاضي العمراني لا يُقبل على الأكل فلما لاحظ الإيرانيون هذا سألوه ودعوه إلى مزيد من الطعام وسألوه إن كان يشتهي طعامًا آخر، فبين لهم القاضي محمد أن هذه طبيعته في الطعام، وأنه لا يأكل إلا قليلاً فلم يرتضوا بهذا الجواب، وأخذوا في الإلحاح عليه والتأكيد بأن يأكل فأحرج القاضي وأراد أن يخرج من هذا الإحراج فقال لهم:

تملك بعض أكلك كل بطني فإن ترد الزيادة هات بطنا

فلما ترجمها المترجم للجالسين على المائدة التي عليها القاضي محمد فأخبروا فضحك الجميع، وعكست الجدران الزجاجية هذا الضحك فأصبح الحال كأن المطعم كله بزبائنه وجدرانه وسقوفه كأنه يضحك فمال القاضي محمد على القاضي الشماحي وقال: كل هؤلاء يضحكون على حسابي..!.

«المصدر نفسه» ص (۱۰۰ – ۱۰۱).

#### من لبن بيت القشام

يحكي القاضي العمراني: كان الزمان عصر يوم عرفة وكان الناس في مسجد غزل الباش في صنعاء القديمة يصيحون بعد الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله والله أكبر الله والله أكبر الحمد الله على ما هدانا وأولانا من بهيمة الأنعام، وفوجئ الناس بسادن المسجد أحمد بريم يقول بصوت مرتفع: الحمد الله على ما هدانا وأولانا من لبن بيت القشام. فاستغرب الناس هذا الكلام وقالوا له: ما لك؟ ، فقال: أكذب على الله كل منكم عنده كبش سيذبحه فهو يقول بصدق من بهيمة الأنعام أما أنا ففقير، فأصبح في يوم العيد وفي يدي إناء أذهب به إلى بيت القشام، لأشتري قليلاً من اللبن فهل أكذب على الله وأحمده من كل واحد منهم مبلغًا وأعطوا الشيخ أحمد بريم، ليشتري له كبشًا فيا جاء المغرب إلا وقد اشترى كبشًا عظيًا فلها جاء الناس ليكبروا بعد صلاة المغرب رفع الشيخ أحمد صوته ومده في كلمة (...من بهيمة الأنعام) فضحك الناس ونظروا إليه، فقال: نعم، هذا صوته يملأ البيت.

«المصدر نفسه» ص (۱۰۷).



#### لو أنت يهودي لأدخلك الله الجنة

يحكي القاضي العمراني فيقول: كان الإمام الشوكاني يدرس طلبة العلم في الجامع الكبير وغيره من مساجد صنعاء العامرة، وكان هناك فقيه زيدي معتزلي جامد يجلس في ناحية المسجد، ويعاكس الشوكاني ويشوش عليه.

وفي أحد الأيام جاء الشوكاني رَحِمَهُ ٱلله للدرس وبعد أن انتهى من التدريس تعجب من غياب الفقيه المذكور فقيل له: إنه مريض في بيته، فقال الشوكاني:

لا بد من زيارته، فقام الشوكاني رَحْمَهُ ٱللَّهُ والطلبة معه لزيارة هذا الفقيه في بيته وكان فقيرًا جدًا. فلما وصل الشوكاني وطلبته إلى حجرة هذا الفقيه تعجب جدًا لأنه لم يتوقع أن يزوره الشوكاني بسبب ما بينهما من خلاف وبسبب مشاكسة هذا الفقيه، وقبل أن يخرج شيخ الإسلام الشوكاني وضع في يد الفقيه فلوسًا، وقال: هذه لك أنفقها في مصلحتك، فتأثر الفقيه تأثرًا كبيرًا حتى دمعت عيناه، وقال: اسمع يا شوكاني، والله لو أنت يهودي لأدخلك الله الجنة..!.

«المصدر السابق» ص (۱۱۳).



#### كودهم رضيوا بي

يحكي القاضي العمراني: أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة فأرسل صديقًا له ليخطبها لمن أرسله ولكنه ذهب فخطبها لنفسه ولما عاد إليه سأله عما فعل؟ فقال: لقد خطبتها لنفسي، فقال: وكيف ذلك وأنا قد أرسلتك لتخطبها لي، فتخطبها لنفسك؟ فقال: كودهم رضيو بي أي: بالكاد رضيو بي.

«المصدر نفسه» ص (۱۱٤).



#### قد سمه فیه

كان رجل من بير العزب بصنعاء القديمة له حظيرة عنب وكان عنبها ردئيًا شديد المرارة والحموضة فدخل سارق إلى حظيرة العنب هذه وسرق منها عنبًا فتنبه له صاحب العنب ولكنه فر من بين يديه فجرى خلفه يطارده ويناشد المارة أن يساعدوه في القبض على السارق فسأله ضيفه عن السبب وكان يعلم رداءة العنب لكونه قد أكل منه إذْ كان ضيفًا في تلك الليلة على صاحب العنب فقال: لقد أكل وسرق عنبي فأجاب الضيف بقوله: قد سمّه فيه، أي: أن ما أكله كاف لمعاقبته على السرقة.!. «المصدر نفسه» ص (١١٤-١١٥).

#### الدين قبل الوراثة

يحكي القاضي العمراني فيقول: خرج مفتي ذمار العلامة أحمد بن أحمد العنسي إلى البادية لقسمة تركة رجل بين ورثته وتبين للقاضي [العنسي] وهو يقسِّم التركة أن على المتوفى دينًا فأخذ يخرج الدين من أصل التركة قبل فرز الأنصبة وتعيينها لكل منهم فاعترض عليه الورثة ورفضوا حجته فبين لهم قول الشرع وحكمه في ذلك وقرأ عليه قول الله: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيتَةٍ يُوصِيَهَا أَوُ لَا النساء: ١١]، فلم ينصاعوا فأخذ القاضي العنسي يعد نفسه للتخلي عن هذه المهمة والعودة إلى ذمار وفجأة تذكر قولاً مشهورًا لعلي بن زايد، فقال لهم: يقول علي بن زايد: الدين قبل الوراثة فها كاد الورثة يسمعون هذا القول حتى استجابوا للقاضي وقالوا: اقسم يا قاضي. «المصدر السابق» ص (١١٥).



#### رضي الله عن سيدنا (جدر) إ

حكى القاضي العمراني فقال: سافر رجل قبيلي من قرية جدر للحج أيام الشريف، فالتقى مع رجل من أهل مكة فسأله المكي: ما مذهبك؟ فلم يفهم وظن أنه يسأله عن بلده فقال: جدري فقال: المكي ما سمعنا بمذهب يقال له: الجدري، سمعنا بالشافعي بالمالكي بالحنفي بالحنبلي ولكن لم نسمع بالجدري.

فظن الرجل الجدري أن المكي يهزأ به ويسخر منه، فسحب عصا كانت بجانبه وأخذ يضرب المكي فأخذ المكي يقول: رضي الله عن سيدنا جدر، رضي الله عن سيدنا جدر حتى يفلت من ضرب الجدري متوهمًا أن جدر اسم إمام مذهب.

«المصدر نفسه» ص (۱۱۷).



## أبوكم أبدا (١) يا عيالي

يقال في أصل هذا المثل: إن إخوة تنازعوا في فتاة جميلة إلى أبيهم، كل واحد منهم يريد أن يستأثر بها؛ لتكون له زوجًا، فلم رآها الأب أُعجب بها وطلب منهم أن يتازلوا له عنها ليتزوج بها [وقال: أبوكم أبدا يا عيالي] وبذلك حسم الخلاف بين أبناءه.

«الأمثال اليمنية» (١/ ٤٩)، للعلامة المؤرخ إسهاعيل بن على الأكوع رَحْمَدُاللَّهُ.



## أثار (۲) انه لببه (۳) من داخل

يقال في أصل هذا المثل: إن نجارًا طلب منه شخص أن ينظر الباب الذي أصلحه له بعض النجارين فلها رآه لم يعجبه وأبدى استياءه من هذا العمل فقال له: من صنع لك هذا فقد أفسده؟ فقال الرجل مباشرة: ولدُك، فانصدم النجار، وسُقِط في يده، ففكر في حيلة لتبرئة ولده فالتفت إلى داخلة الباب ثم قال لصاحب الباب: أثار انه لببه من داخل، يعني: أنا لم أنتبه أن الولد قد أصلحه من الداخل. «أخبار الزمن في قصص وفكاهات أمثال اليمن» ص (١٠) لشملان.



#### اخلط يا فقيه كله حقنا

يروى في أصل المثل: أن خازن بيت المال عرض على الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب (١٠٤٧-١٣٥-هـ) أنه قد وضع أموال الجزية التي يحق للإمام أن يأكل منها، في مكان خاص بها، منفردة عن أموال الزكاة

\_\_\_\_\_\_ (١) أبدا: أحق وأولى.

<sup>(</sup>٢) أثار: كلمة استدراك بمعنى لكن.

<sup>(</sup>٣) لببه: أصلحه.

المحرمة عليه أكلها، والانتفاع بها، فأجاب عليه الإمام المهدي بقوله: اخلُط يا فقيه كله حقنا. «الأمثال اليمنية» (١/ ٧٢) للأكوع.

#### 

#### أد الصدق وادخل بطنى

أول من قال هذا المثل الضابط حسين أفندي حنش فقد كان الإمام يحيى حميد الدين يكلفه بأن يتولى التحقيق مع المتهمين، فإذا أنكر المتهم خوفًا من العقوبة قال الضابط: أد الصدق وادخل بطني، أي: اعترف وسأحيك من كل عقوبة تستحقها ويروى المثل بلفظ: صادق وادخل بطني؟ . «المصدر نفسه» (۱/ ۷۳).

## اد مسبى (۱) جنبي (۲) ويرحم كلاً في طبعه

أصل المثل: أن مسافرًا نزل في سمسرة (خان) وعلق مسبه فوق رأسه ولما حان موعد النوم رقد الرجل وبعد برهة قصيرة أحس بحركة قريبة منه ، فرفع بصره فوجد مسافرًا آخر يقف إزاء المسب فسأله لماذا لا تنام؟ فأجاب عليه: بأنني لا أنام إلا واقفًا، فأخذ صاحبنا مسبه ووضعه بجواره وقال: اد مسبي جنبي، ويرحم كلاً في طبعه. «المصدر نفسه» (١/ ٧٥).

## ارصد (٢) مهضهض (٥) وللدولة نظر (٢)

يروى في أصل المثل أن حاكم صنعاء الشيخ: أحمد الحيمي أعلن أنه سيعطي

<sup>(</sup>١) المَسَبْ: وعاء متاع المسافر.

<sup>(</sup>٢) جنبي: أي: بجواري. (٣) المكان الذي كان يبيت فيه المسافرون ويسمى خانًا.

<sup>(</sup>٤) ارصد: أي: سجل أو اكتب.

<sup>(</sup>٥) المهضهض: المصاب في جسمه برضوض وكدمات.

<sup>(</sup>٦) نظر: أي: رأي.

من يقتل سارقًا أو قاطع طريق مكافأة قدرها خمسة ريالات على شرط أن يأتي بالقتيل إليه، ومن حمل إليه مُكوَّنًا (۱) فسيعطيه ريالين ففكر رجلان في حيلة ليحصلا من وراءها على قدر من المال واتفقا على أن يحمل أحدهما الآخر ويذهب به إلى منزل الحيمي ويطلب منه المكافأة مدعيًا أن صاحبه قد أصيب بجروح في جسمه فقال الشيخ الحيمي بعد أن سمع الشكوى: دعنا نرى مكان الإصابة، حتى نصرف لك المكافأة، فخشي الرجل من اكتشاف تزويره. فقال: إن الإصابة في عورة الرجل، ولا يليق بك أن تراها. فأصر الشيخ الحيمي على أن يرى بنفسه مكان الإصابة فقال الرجل: اد قرش وارصد مهضهض، أي: يرى بنفسه مكان الإصابة فقال الرجل: اد قرش وارصد مهضهض، أي: هات قرشًا أي: ريالاً، واعتبره مصابًا برضوض. «المصدر نفسه» (١/ ١٥٩).



## اسرطه (۲) قدوه (۳) بحب

يحكى في أصل المثل أن شابًا انقطع عن بلده فترة طويلة، وكانت والدته تنتظره، بفارغ الصبر، وتؤمل أن يعود ثريًا كها يفعل شباب المنطقة، فلها عاد إلى بلده وجدته مُملقًا لا يملك غير ثيابه التي عليه، ومع هذا فقد تعود على تدخين المداعة (النرجيلة) فكان يطلب والدته بأن تشتري له التبغ، (التنباك) فاحتملته المسكينة على مضض، وكان تبيع بعض الحب الذي تقتات به لتشتري له التنباك فلها رأته ذات مرة ينفث الدخان في الهواء قالت له: اسرطه قدوه بحب، أي: ابتلع الدخان فقد اشتريناه من قوتنا. «المصدر نفسه» (١/ ١٦٥-١٦٦).

#### 

<sup>(</sup>١) مكونًا: أي: جريحًا بطلق ناري، ولم يمت جراء إصابته أو جرحه.

<sup>(</sup>٢) اسرطه: أي: ابتعله.

<sup>(</sup>٣) قدوه: كلمة مركبة من «قد» و «هو» وهي هنا بمعنى: إنه.

### الله يجبرك بسيدي محمد

الأصل في المثل أن محمد المصقري وكان أعور ذهب في الصباح الباكر إلى حاكم يريم السيد عبد الوهاب بن أحمد الوريث المتوفى سنة (١٣٥٢هـ) ليراجعه في أمر من الأمور فقال له الحاكم محمد: لو شرقت شوية، أي: لو تأخرت بعض الوقت، لأن الناس يتشاءمون من رؤية العور [مفرده الأعور] في الصباح، ولذا فهم يقولون: صباح أعور، فأجاب المصقري على الحاكم بقوله: الله يجبرك بسيدي محمد، مذكرًا للحاكم بأنه ابنه محمد بن عبد الوهاب هو أيضًا أعور فكيف يتشاءم من رؤية أعور وعنده ابنه في البيت وهو أعور.

«المصدر نفسه» (١/ ٢١٢).



#### أما انتي ما لش شيء البلاء عليَّ أنا والتيس

أصل المثل كما يقال: أن يهوديًا وزوجه كانا على سفر فأدركهما مطر غزير وكان معهما تيس، فلجأ إلى اصطبل، (سبيل) ليحتميا من المطر، ولكن المطر استمر حتى جن الليل، فتعذر عليهما مواصلة السفر، وقررا المبيت هنالك، ثم لحق بهما أحد المسافرين، وكان الجوع قد اشتد به وبهما، فقال لليهودي: أعطني التيس اذبحه لنتعشى به جميعًا، ونتقي غائة الجوع، وادفع لك ثمنه. فرفض اليهودي فأمسك الرجل باليهودي، وشد وثاقه إلى إحدى دعائم السبيل، وأخذ التيس فذبحه، وأمر زوجة اليهودي أن تساعده على إشعال النار، فوافقت على طلبه وأعد اللحم وأكلا منه معًا حتى شبعا، ثم أبدت اليهودية رغبتها الجنسية للرجل فقضى وطره منه، وفي الصباح غادر الرجل المكان، فقامت اليهودية تفك الرباط عن زوجها، وهي تشكو وتلعن سوء حضها الذي أوقعها في ذلك المصير، وكان اليهودي يسمع كلامها ولا يجيب بشيء

فلما أكثرت من الشكوى ضاق بها ذرعًا، وقال لها المثل [أما انتي ما لش شيء البلاء علي أنا والتيس] أي: إنك أنت المستفيدة من محنتي من جهتين والمصيبة كلها نزلت على أنا والتيس فقط. «المصدر نفسه» (١/ ٢١٤).

#### 

#### إما تيهود احمد أو اسلمت حمامه

المثل يروى لأحمد مقبل غُثيم من المحاوش خولان، وكان موظفًا في جمرك قعطبة، فقد كان يهوى يهودية جميلة، اسمها: حمامة كانت تسكن في بيت بجواره، وكانت متزوجة من يهودي طاعن في السن وكانت تبادل أحمد غثيم الحب، فكان يقول حينها يراها: المثل، [إما تيهود احمد او اسلمت حمامه] أي: إما أن أعتنق اليهودية، لنتمكن من الزواج على دين اليهودية وإما أن تسلمي لنتزوج على دين الإسلام وتحقق له ما أراد فأسلمت وتزوج بها.

«المصدر نفسه» (١/ ٢١٥).



#### أنا خايف من القلبة

أصل المثل أن يهوديًا تصارع مع مسلم فغلبه اليهودي، ثم أخذ يصرخ وهو جاثم فوق صدر المسلم فسأله أحد المارة عن سبب صراخه. وهو الغالب؟ فأجاب [أنا خايف القلبة]: أي إنني خائف من أن يتغير الوضع، فيصبح هو الغالب وأنا المغلوب.

«المصدر نفسه» (١/ ٢٢٩).



# أنا دارى (۱) كيف تسلم

يروى في أصل المثل أن أحد الأتراك في اليمن وكان جاهلاً وحاول أن يقنع يهوديًا باعتناق الدين الإسلامي، وبعد محاولات عديدة وافق اليهودي على اعتناق الإسلام، وقال له: علمني كيف أسلم، فأجابه التركي: أنا أدري كيف تسلم؟ أي: أنا لا أعرف كيف تسلم. «المصدر نفسه» (١/ ٢٢٩).

قلت: ونحو هذه القصة: أن أحدهم ظل فترة من الزمن يدعو يهوديًا إلى الإسلام. فبعد حين قال له اليهودي: كيف أدخل في الإسلام: فقال له المسلم: اشرب مرق. فقال اليهودي: لما لم تخبرني سابقًا واشرب من زمان.

إِذْ أَن المثل يقول: شَرَّب يهودي مرق.



# إن سبرت (۲۰ فمره وحمار وإن بطلت فهدار (۳۰ في هدار

يروى في أصل المثل: أن قرويًا سافر مع زوجته إلى صنعاء، ولما كانا على مشارف المدينة وجدا رجلاً كفيف البصر يتلمس الطريق إلى صنعاء، فأخذ القروى بيده ودار بينهما الحديث عن الغرض من سفر القروى إلى المدينة، فأخبره [أي: القروي] بأنه يحمل على حمار له مقدارًا من الحنطة ليبيعها، ويشتري بثمنها حاجات العيد، فعزم الرجل الأعمى على أن يدعى ملكيته للحمار بما يحمل، وأن زوجة القروي هي زوجته هو، وقال في نفسه [إن سبرت فمره وحمار وإن بطلت فهدار في هدار]: أي: إن نجحت الخطة فسأربح امرأة وحمارًا، وإن فشلت فإن ما قلته كلام لغو، لن أخسر من ورائه شيئًا .

«المصدر نفسه» (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) أنا داري: بمعنى: لا أدري.

<sup>(</sup>٢) سبرت: أي: صلحت . (٣) الهدار: الكلام والمراد منه هنا: لغوه.

#### اهرب بيت خالك

يروى في أصل المثل أن رجلاً ثريًا كان يدلُّل ابنه الوحيد ويعطيه ما يريد دون تردد وكان يعده بأن سيزوجه بفتاتين معاً عندما يصبح رجلاً، ولما بلغ الولد أشُدَّه طلب من أبيه أن ينجز وعده، فوجد الأب نفسه في موقف حرج، لصعوبة تحقيق هذا الوعد، وحاول أن يقنع ابنه بأن يكتفى أو لا بواحدة، ثم إذا رغب فيها بعد فإنه سيزوجه بالأخرى ، فوافق على أن يتزوج بواحدة بشرط أن تزف إليه الثانية بعد أسبوع من زواجه الأولى، فرحب الأب بذلك، وزُفّت إليه العروس، وكانت قد عرفت أن زوحها عازم، على أن يتزوج بأخرى، فعملت منذ أن دخل بها، على أن تشبع رغبته الجنسية، حتى تصرفه عن هذه الفكرة، فشمَّرت عن ساقيها، ولم تدع له فرصة لالتقاط أنفاسه، ودخل عليه والده بعد أيام يسأله عن الوقت المناسب لزفاف العروس الأخرى إليه، فأجاب: بأنه قد عدل عن الفكرة من أساسها، وأنه في حاجة إلى الراحة، ثم استأذن والده في أن يسمح له، بالذهاب إلى بيت خاله، لقضاء بعض الوقت هنالك، وذات يوم وهو جالس أمام الطاقة (أي: النافذة) في بيت خاله، ورأى حمارًا يركض وراء بيهمة (أتان) فأدركها، وقضى منها وطره، ولما فرغ انصرف إلى حاله فتبعته الأتان فجرى الحمار هاربًا منها والرجل يشاهد ذلك المنظر فصاح من دون شعور منه مخاطبًا الحمار: اهرب بيت خالك.

«المصدر نفسه» (١/ ٢٤٢).



#### براطعم لك

أصل المثل: أن رجلاً ادعى على آخر أنه عنده خمسة أقداح من الشعير فأنكر المدعى عليه فطلب القاضي من المدعي إثبات صحة دعواه، فاستأجر شاهدًا

ولما مَثُل الشاهد أمام القاضي شهد بأن الذي على المدعى عليه خمسة أقداح بر فصاح المدعي مصححًا كلام الشاهد: إنه شعير لا بر، فأجاب الشاهد: بر الطعَمْ لك.

«المصدر نفسه» (۱/ ۲۷۰).



#### براس ماله ويتوب

أصل المثل: أن رجلاً سرق حمارًا ثم عرضه للبيع في أحد الأسواق العامة بعيدًا عن المكان الذي سرقه منه، فقال له أحد الرغبين في شراء الحمار: دعني أُجرِّبه، فوافق فركب وولَّى به هاربًا إلى غير رجعه، فعاد السارق إلى بلدته، وسئل عن مقدار الثمن الذي باع به الحمار، فقال: براس ماله ويتوب.أي: بعته براس ماله الذي حصلت به عليه، وأتوب إلى الله أن أعود إلى مثل هذا العمل.

«المصدر نفسه» (١/ ٢٧١).



# بين عطبك (١) يا ربي

أصل المثل: كما يروى أن رجلاً سافر إلى إحدى المناطق الجبلية المرتفعة، ورأى للمرة الأولى في حياته السحب المتراكمة تغطي سفوح الجبال فظنها عُطبًا فألقى بنفسه قائلاً: بين عطبك يا ربي. «المصدر نفسه» (١/ ٣١٧).



#### ثلثين وثلث

أصل المثل: أن أخوين من آل الثوباني ورثا أرضًا موقوفة وكان الأخ الأكبر (١) العطب: القطن.

يريد أن يأخذ لنفسه ثلثي غلة الأرض باعتباره الوصي والقائم بقراءة القرآن على روح الواقف (١) فقال له الأخ الأصغر: يجب أنّ توزع الغلة بالتساوي وليس لك منها غير النصف واحتدم بينهما الجدال فكان الأخير يقول: ثلثين وثلث أي: ثلثان لي وثلث لك فيرد عليه أخوه: ما ناش فيه أي: لن أوافقك على رأيك. وبينها هما ينتظران استلام الغلة من الفلاح حان موعد الصلاة فدخلا المسجد لأدائها فأم أكبرهما الأصغر ولما أراد أن يسلم إيذانا بانتهاء الصلاة قال: ثلثين وثلث بدلاً من السلام عليكم ورحمة الله فتبعه أخوه بقوله: ما ناش فيها، ملتفتًا إلى اليمين ثم إلى الشمال. «المصدر نفسه» (١/ ٣٤٨).



# جِت (۲) منك يا بيت الله

أصل المثل: أن رجلاً كان يُفَضِّل أداء الصلاة دائمًا في منزله فلما ألح عليه بعض أصدقائه أن يصلي في المسجد ذهب متكلفًا فوجد باب المسجد مغلقًا فقال: جت منك يا بيت الله. «المصدر نفسه» (١/ ٣٦٥).



يروى في أصل المثل: أن أحد الظرفاء نزل ضيفًا على صديق له: فقدَّم له ما في وسعه من الطعام واحتفظ بجحينة لديه ليُقدِّمها له في الصباح ولكن الضيف بات جائعًا فقام وتناولها وأخذ يأكلها في الظلام فاستيقظ المُضيِّف وقال لماذا أنت ساهر؟ فقال وهو يأكل: الجحينة أسهرتني.

«المصدر نفسه» (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>١) هذا من البدع المحدثة.

<sup>(</sup>٢) جت: أي: جاءت. (٣) الجحينة: نوع من أنواع الخبز في اليمن، ويستخدم من الذرة أو العدس.

# **جر (۱) لك مسلم حاصل**

يروى في أصل المثل: أن عالماً فاضلاً قصد أحد الأئمة يطلب منه المساعدة من أموال المسلمين فلم يعره الإمام أي اهتهام في حين كان يحتفي بمن يُسلّمُ من اليهود ويكرمهم ويحسن و فادتهم، فضاق الرجل بالإهمال المتعمد وتنكّر في زي يهودي و دخل على الإمام في مجلسه وأبدى رغبته في اعتناق الدين الإسلامي فأكرمه الإمام وأنعم عليه بصلة سنية، ولما دارت المذاكرة في المجلس وخاض العلهاء في فروع العلم المختلفة كها هي العادة في مجالس العلهاء في اليمن اشترك فيها هذا العالم فوجد فيه الإمام عالماً فاضلاً فاشتبه في أمره وسأله أنت فلان؟ قال نعم، فسأله ولماذا لجأت إلى هذه الحيلة؟ فأجابه عليه بالمثل [جر لك مسلم حاصل]. أي: أنني لجأت إلى هذه الحيلة لأني وجدتك تكرم اليهود إذا أسلموا وتهمل العلهاء والفضلاء من المسلمين.

ويروى للمثل قصة أخرى وهي: أن طالب علم ذهب إلى مكتبة يبحث فيها عن مختصر مسلم يريد مختصر صحيح الإمام مسلم وكان هناك رجل لا يعرف الكتاب ولم يسمع بمؤلفه، فقال للطالب المثل.

«المصدر نفسه» (۱/ ۲۷۱–۳۷۲).



#### الحمار حمار

يقال في أصل المثل: إن اليمن لما نُكبت بالمجاعة سنة (١٣٢١هـ) حينها حاصر الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين صنعاء وصل الأمر بالناس إلى أنهم كانوا يأكلون الكلاب والحمير وصادف أن رجلين وجدا حمارًا ميتًا فأوقد النار وأخذا يشويان لحمه، فأكل أحدهما والآخر لم تطاوعه نفسه فأراد

<sup>(</sup>١) جر: أي: خذ.

أنُ يتناسى أن ذلك اللحم لحم حمار وأقبل على صاحبه يسأله عما يأكل أملاً في أن يُحسِّنْ له وصف اللحم وجودة مذاقه فأجاب عليه وهو يلتهم اللحم بشراهة: الحمار حمار. أي: أن الحمار هو الحمار مهما غالطنا أنفسنا.

«المصدر نفسه» (١/ ٣٩٩ - ٠٤٤).



# خُصْمَهُ (۱) الْخُطْيَهُ (۲) وروُحِه (۳) الْحُر (٤)

الأصل في المثل: أن يهوديًا اشترى حمارًا ثم تبين له أنه كسول يكره المشي ويؤثر البقاء في الحر (الأصطبل) فذهب اليهودي إلى البائع يطلب منه فسخ البيع وإرجاع ثمن الحار فرفض البائع فذهب اليهودي إلى الحاكم (القاضي) يشكو البائع بأنه غشه فسأله القاضي عن العيوب الموجودة في الحمار والتي يستند إليها لفسخ البيع فقال المثل: خصمه الخطيه وروحه الحر، أي أن عيبه هو كره المشي وحبه للبقاء داخل الإصطبل. «المصدر نفسه» (١/ ٤٦١ - ٢٦٤).

# الخُطبة الخُطبة وعاق والديه قعلال

يقال في أصل المثل: أن أحد الخطباء صعد المنبر وكان من عادته أن يخطب من ورقة مكتوبة يُعدها ثم يضعها في عهامته صباح كل جمعة وذات جمعة صعد المنبر فأخرج الخطبة التي أعدها فإذا بها قد استُبدلت بورقة أخرى مكتوب فيها قصيدة غزلية للسيد أحمد القارة ومطلعها:

\_\_\_ (۱) خصمه: أي: كرهه.

<sup>(</sup>٢) الخطية: المِشي.

<sup>(</sup>٣) وروحه: أي: يعجبه.

<sup>(</sup>٤) الحر: الاصطبل.

<sup>(</sup>٥) القعلال: المكشوف.

# يا بروحي من الغِيْد هيفا كالهلال خُسْنَها شل روحي وعقلي

فأدرك الخطيب على الفور أنها مكيدة من ابنه العاق له، إمعانا منه في إيذاء والده فقال الخطيب بعد أن تردد فيها يقول: أيها المسلمون الخطبة الخطبة، وعاق والديه قعلال: أي: أن الخطبة هي كخطبة كل جمعة لا شيء جديد يضاف إلى موضوعها غير أن عاق والديه يشير إلى ابنه: أصبح مكشوفًا عاريًا مهتوك الستر.

«المصدر السابق» (١/ ٤٦٤ – ٤٦٤).



#### خلي عباس يركب دباس

أي: لا داعي للاشفاق على عباس ولا على دباس فكل منهم يستحق ما حدث له من الآخر.

وممايستحسن ذكره هنا: أن القاضي عبد الكريم مطهر المتوفى سنة (١٣٦٠هـ) والسيد قاسم بن حسين العزي أبو طالب المتوفى سنة (١٣٨٠هـ) شجر بينهما خلاف وصادف أن كان السيد يحيى بن على الذاري المتوفى سنة (١٣٦٤) في صنعاء وكان صديقًا لهم فذهب كل منهما إليه على انفراد شاكيًا ما حدث له من الآخر فكان السيد يحيى يلوم المشكو به وينقده نقدًا مريرًا فاستغرب أحد الحاضرين عنده من سلوكه هذا، فسأله عن سبب قدحه لهما؟ فقال: كل واحد منهما يستحق ما حدث له من غريمه وعلل ذلك بقوله: رافضي في ناصبي، منهما يستحق ما حدث له من غريمه والقاضى عبد الكريم ناصبي.

«المصدر السابق» (١/ ٤٦٧).

#### دخل ليل وخرج ليل

يقال: في أصل المثل: أن رجلاً انقطع عن بلده فلما عاد سُئل أين كان؟ فزعم أنه ذهب إلى مكة للحج، فسأله شخص من الحاضرين عن أماكن معينة في مكة المكرمة فتعلثم بالجواب ولم يَرُد فقال رجل آخر: متهكمًا، المثل [دخل ليل وخرج ليل].. أي: أنه دخل مكة ليلاً ثم خرج منها ليلاً فلم يستبن له شيء من معالمها.

«المصدر نفسه» (١/ ٤٨٣).



# دوروا(۱) لكم قباض عيري

يقال في أصل المثل: أن جلاً مات أبوه وترك له أخوات وأمهن فكن يكثرن عليه بالمطالب ويقلن له: إن الله يعطينا رزقنا إلى يدك، ولست غير قباض، فقال المثل: دوروا لكم قباض غيري.

«المصدر السابق» (١/ ٤٩٨).



# رحم الله النباش (٣) الأول

يقال في سبب المثل: إن رجلاً كان يخرج الموتى من قبورهم بعد دفنهم وينزع عنهم الكفن ثم يتركهم وأراد الرجل أن يُكفِّر عن ذنوبه وسيئاته بعدما أحس أن أجله قد دنا منه فأوصى ابنه بأن يقوم بعمل (ما) لكي يترحم الناس عليه فلم يجد الإبن وسيلة يستدر بها رحمة الناس لوالده بعد موته غير أن يسلك

<sup>(</sup>١) دوروا: أي: ابحثوا وانظروا.

<sup>(</sup>٢) قبَّاض: أي: محصل الزكّاة.

<sup>(</sup>٣) النباش: حفار القبور.

مسلك أبيه فكان يُخرج الميت من قبره بعد دفنه ويسرق كفنه ثم يدس في دبره عظمًا ويتركه في العراء فضج الناس من أعماله وكثر شكواهم وقالوا: رحم الله النباش الأول، لأنه كان أرحم بالموتى من النباش الأخير.

«المصدر نفسه» (١/ ٥٢٩).



# رداع وما جاجا(۱)

الأصل في المثل: أن رجلاً كان يذهب إلى تهامة للعمل هناك ثم يعود إلى أهله في مواسم الأعياد معتل الصحة سقيم الجسم فلا تجد منه زوجته بعد الغياب الطويل ما تطلبه المرأة من الرجل إلا على جهد ومشقة ، وذات مرة غيّر الرجل اتجاهه فذهب إلى مدينة رداع ولما رجع إلى أهله منها عاد موفور الصحة يتدفق حيوية ونشاطًا فقضى معها وقتًا ممتنعًا ، ولما أراد أن يسافر سأل زوجته عن رأيها في الجهة التي يذهب إليها؟ ، هل إلى تهامة وفيها المال الكثير والرزق الوفير؟ ، أم إلى رداع وليس فيها إلا الرزق القليل. فأجابت الزوجة بالمثل أي: اذهب إلى رداع وما حصلت عليه جئت به.

«المصدر نفسه» (١/ ٥٣١).



#### سبعه واسْرُقَ لي

المثل يروى للسيد محمد بن زيد الملقب بالمفرح وهو من أدباء وظرفاء صنعاء توفي سنة (١٣٦٤هـ) فقد كلفه الإمام يحيى بن محمد حميد الدين بالسفر على رأس جند إلى برع، وجعل له سبع ريالات في الشهر فاعتذر بأنها لا تكفيه فأصر الإمام يحيى على رأيه فقال: محمد بن زيد: سبعه واسرق لي. (١) معنى جاجا: أي: ما جاء منها.

أي: إني سوف أسرق لأن المقرر الشهري غير كاف فأشار له الإمام بالموافقة، وحينها تهيأ لمغادرة قصر الإمام مع بعض الجنود فزعت دجاج الإمام وطارت إحداهن، فتلقفها بيده قائلاً: من الآن ننهب، فسمع الإمام مقاله، فأعاده إليه وزاد في مقرره.

«المصدر نفسه» (١/ ٥٦٥).



الأصل في المثل أن إخوة ورثوا تركة فاختلفوا حول القسمة وظلوا يتشاجرون (يتشارعون) (1) إلى أن أنفقوا ما ورثوه في النزاع وحينئذ عادوا إلى الألفة والمحبة والوئام، ولما سئل شخص عن الكيفية التي سُوِّيت بها خلافاتهم فقل: سد بينهم الفقر. «المصدر نفسه» (١/ ٥٦٩).

# سلاح المرأة لسانها

والمعنى: أن المرأة لا تهزم بالكلام.

ومن النوادر الظريفة أن سعد بن عبد الله الكوكباني حصل بينه وبين زوجته خلاف فأخذت زوجته توجه إليه سيلاً من الكلام اللاذع والسباب الشديد وفي أثناء انفعالها وغضبها ضرطت فقال زوجها: لكن مش فوقي الإثنين. أي: يكفي ما يصدر منك من لسانك أما أن يشترك ضراطك مع لسانك فهذا ما لا أحتمله. «المصدر نفسه» (١/ ٥٨٠).



<sup>(</sup>١) يتشارعون: أي: يذهبون إلى القضاء.

# سيَدَكَ ملَقَّمَ (١) ناجِحَ

يروى في أصل المثل: أن رجلاً من هجرة الكِبْس من ناحية خولان ذهب إلى صنعاء لشراء محتاجات بيته واشترى قشْرًا (٣) وعاد إلى الكبس وأخذ يتناول من ذلك القشر حبة حبة، خلال سيره في الطريق حتى أتى على ما لديه فلما وصل إلى المقهاية قال للمقهوي: اعمل لي قهوة فطلب منه القشر فقال: المثل: [سيْدَكْ مِلَقَّمْ ناجحْ] أي: أنه قد أكل القشر ولم يبق إلا الماء الحاريتبع به القشر.

«المصدر نفسه» (۱/ ۹۳).



# سير (١) بيت أبو طالب يعصدوا (١) لك

بيت أبو طالب: أسرة مشهورة في صنعاء والروضة وهم في أكثر أيامهم يأكلون العصيد..

والأصل في المثل: أن ثعلبًا كان يدخل بيت حسن عصيد، ويأكل عليه الدجاج فتربص به، حتى أمسكه وأخذ يخلع أسنانه وأضراسه بحُكم مهنته إذْ كان حسن عصيد متخصصًا في قلع الأسنان ولما فرغ من قلع أسنان الثعلب أطلق سراحه وقال له المثل: [سير بيت ابو طالب يعصدوا لك] أي: اذهب بيت أبو طالب يصنعوا لك عصيدة، لأنها طعام من ليس له أسنان. «المصدر نفسه» (۱/ ۹۶).

<sup>(</sup>١) ملَقَّمْ: أي: معبأ.

<sup>(</sup>٢) نَاجِح: أي: جاهز.

<sup>(</sup>٣) القشر: قشرة البن.

<sup>(</sup>٤) سير: أي: آذهب. (٥) يعصدوا لك: أي: يصنعون لك عصيدًا.

# شورك (۱) الصائب (۲) سبع مصائب

أصل المثل: أن رجلاً أحس بوجود لص في منزله، فأخذ يحدث زوجته بصوت مرتفع بأنه كان في عنفوان شبابه سارقًا وأنه ذات مرة دخل منزل أحد الأغنياء فأحس بوجوده فطارده، ففر إلى سطح الدار فتبعه صاحب الدار فتدلى من السطح وأمسك بالميزاب حتى لا يراه صاحب الدار، ولما لم يجد أحدًا رجع مطمئنًا وعاد الرجل إلى السطح وظل هنالك حتى نام من في الدار ثم تسلل وأخذ ما قدر عليه وكان السارق ينصت إلى حديث الرجل وقرر في نفسه أنه لو انكشف أمره لسلك الخطة التي فعلها صاحب المنزل وبعد برهة من الوقت قام صاحب المنزل يتفقد منزله، فصعد اللص إلى السطح وتعلق بالميزاب فسقط به، وارتطم بالأرض فلما سمع صاحب المنزل سقوطه أطل عليه وهو يسأله كسر أو شص، أي: ماذا حدث لك، أكسر في عظمك، أم تشقق فيه. فأجاب السارق بالمثل: [شورك الصائب سبع مصائب].

«المصدر نفسه» (۱/ ۲۲۳).



# صباح الرُباح (٣) ولا صباح الملاح (٤)

يروى في أصل المثل: أن رجلاً نظر ذات صباح إلى فتيات وهو يمشي فانشغل برؤيتهن عن رؤية ما أمامه فزلت قدمه، ووقع على الأرض فتشاءم من رؤية الفتيات، وفي صباح يوم آخر رأى في الطريق مجموعة من الرباح فلما يعرها التفاتًا فسلم من الوقوع في العثرة وقال المثل: [صباح الرُّباح ولا صباح الملاح]. «المصدر نفسه» (١/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>۱) شورك: أي: مشورتك. (۲) الصائب: المصيب.

 <sup>(</sup>٣) الرباح: جمع رَبْح وهو القرد.
 (٤) الملاح: جمع مليحة وهي الحسناء.

### عتقصر (۱) الجبة

الأصل في المثل: أن رجلاً أعطى يهوديًا قطعة قهاش من الجوخ ليخيط له منها جبة فأعجب اليهودي بالبز وأراد أن يأخذ بعضاً منها ولكن صاحبها أصر على أن يفصلها له اليهودي وهو حاضر فاحتار اليهودي كيف يصنع، فتحايل على صاحبها، بأن ضرط فضحك صاحبها حتى استلقى على الأرض فاغتنم اليهودي الفرصة وقطع من ذلك القهاش ما زاد على حاجة الجبة، وأخفاها عن نظر صاحبها كلمح البصر ثم أراد صاحب القهاش أن يستزيد من الضحك، فقال اليهودي: عتقصر الجبة. أي: أنه لو ضرط مرة ثانية وقطع من القهاش لقصر ما بقي عن حاجة الجبة. «المصدر نفسه» (٢/ ١٩٧).

# العراق (۲) والمسب فداك (٤)

الأصل في المثل: أن رجلاً ضاق ذرعًا بقط (٥) كان يتسلط على أفراخ دجاج كانت عنده ويأكلها فأخذ يضربه ويطرده ثم لا يلبث أن يعود وهكذا.

ثم أخذ الرجل يبحث عن حل لمشكلة هذا القط فهداه تفكيره إلى أن يصطاد نسرًا (٢) وأخذ القط ووضعه داخل المسب، وعلق المسب في رجُل النسر، ثم أطلق سراحه وقال المثل: [العراق والمسب فداك] أي: اذهب إلى العراق والمسب فداء لك.

«المصدر نفسه» (۲/۲۰۷–۷۰۳).

<sup>(</sup>١) عتقصر: أي: سوف تُقصر.

<sup>(</sup>٢) العراقُ: الدُّولة الْمعروفة.

<sup>(</sup>٣) المسب: وعاء المسافر.

<sup>(</sup>٤) فداك: فداء لك.

<sup>(</sup>٥) القط: إسم من أسماء الهر.

<sup>(</sup>٦) النسر: طائر مُعروف.

# غاوي (١) من ثمر (٢) قال: اثنين من المله (٣) يوروه الطريق

الأصل في القصة أن رجلاً من قرية ثمر من أسرة بني غاوي رفع شكوى على أحد حكام ذمار ووقع الشكوى باسم (غاوي من ثمر) فلما وصلت الشكوى إلى الحاكم رأى التوقيع، واكتفى به عن قراءة الشكوى وظن أن الشاكي ضال يطلب من يرشده إلى الطريق، فأجاب في أعلى الشكوى: اثنين من المله يوروه الطريق، أي: يرشدونه إلى الطريق الصحيح.

«المصدر نفسه» (۲/ ۲۶۷–۲۵۰).



### فدیت (۱) من یدی فوقها

يقال في أصل المثل: إن رجلاً كانت له زوجتان أحدهما كانت تجلس عن يمنيه، والأخرى عن شماله، وكان يضع يده اليمني فوق كتف إحداهما ويده اليسرى فوق الأخرى ويقول: فديت من يدي فوقها؛ ليوهم كل واحدة منهما أنها الأثرة بحبه ورعايته. «المصدرنفسه» (٢/ ٧٦٤).

# فلَّتني (٥) ولك عنبك

أصل المثل: أن رجلاً تسلل إلى أحد الباستين وأخذ يجمع له كمية من العنب، فتنبه صاحب البستان وأمسك بالرجل ثم أخذ بتلابيبه وهمَّ بضربه فقال له المثل: فلّتني ولك عنبك. أي: دعني وخذ العنب الذي أخذته عليك.

«المصدر نفسه» (۲/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>١) غاوى: أي: ضال الطريق.

 <sup>(</sup>٢) ثمرً: قرية تقع شرق ذمار.
 (٣) الملة: قرية تقع شرق ذمار ومؤخرًا صارت جزء من ذمار.

<sup>(</sup>٤) فديت: أي: أفديهاً.

<sup>(</sup>٥) فلتني: أيّ: اتركني، أو: دعني.

# فلتها(() ورجع (٢) يخابط

يروى في أصل المثل: أن رجلاً كان يمشي في أحد شوارع صنعاء فأطلق ضرطة كان لها صوت مسموع، ثم التفت إلى الخلف فوجد يهوديًا على مقربة منه يبتسم فصفعه على وجهه، وإذا باليهودي يصرخ، فسأله أحد المارة عن سبب صراخة؟ فقال: سيدي احمد فَلَتْهَا، ورجع يخابط. «المصدر نفسه» (٧/ ٥٧٥).



#### قد سار من كل شيء أحسنه حتى من السرق

يقال في أصل المثل: إن رجلاً ذهب إلى أحد المساجد؛ ليغتسل في المطاهير (ئ) فنزع ثيابه، ووضعها على الحاجز وكان على مقربة منه رجل آخر فأخذ الثياب ومشى، ثم ذهب إلى بيت المسروق؛ ليخبر أهله بأن ثيابه قد سرقت عليه أثناء اغتساله، وطلب منهم إرسال ثياب أخرى ففعلوا، وبعد فترة طويلة سرقت ثيابه بالطريقة نفسها على يد شخص آخر وأخذ يصيح ويستنجد بطلب المساعدة بإعطائه ثوبًا يستر عورته قائلاً المثل: قد سار من كل شيء أحسنه حتى من السرق. «المصدرنفسه» (٢/٧٩٧).



# قلدكم (٥) الله من اليهودي؟

الأصل في المثل: أن رجلاً فقيرًا وضعت له زوجته حملها، ولم يكن معه شيء

\_\_\_ (١) فلتها: أي: تركها.

<sup>(</sup>٢) رجع: بمعنى أخذ.

<sup>(</sup>٣) يخابط: يضارب.

<sup>(</sup>٤) المطاهير: شبيهة بالحمامات وكان يُتوضأ بداخلها.

<sup>(</sup>٥) قلدكم الله: بمعنى: ناشدتكم الله.

يقوم بحاجة ولادة زوجه، فخرج يبحث عن أي شخص يمكن أن يساعده فأرشده صديق له أن يذهب إلى المتوكل أحمد بن المنصور ليعرض عليه مشكلته حتى يساعده فذهب إلى الإمام وشكا أمره له فحول (١) له ريالاً واحدًا وخرج من عنده خائبًا وهو لا يدري ما يشتري بذلك الريال، وبينها هو مستغرق في التفكير إذ بيهودي من تجار صنعاء يمر به، ويسأله عن سبب حيرته، فشكى له محنته، فذهب اليهودي على الفور، فأرسل إلى بيت ذلك الرجل الفقير كمية من البر ومقادير كبيرة من السمن والعسل، وعشرة ريالات، فأخذ الرجل الريال الذي أعطاه الإمام في يده اليسرى، كما أخذ ما أعطاه اليهودي من المال في يده اليمني، ووقف على ناصية الطريق، ينادي المارة بأعلى صوته: قلدكم الله من اليهودي الذي أعطى عشرة ريالات ويشير إليها، أو الذي أعطى ريالاً فكان الجواب: الذي أعطى ريالاً . «المصدر نفسه» (٢/ ٨٢٣-٨٢٤).



#### كان قلوا لنا: إن انتوا جيتوا ترقدونا

المثل يروى لعلي زلعاط وكان من سلاح الفرسان (السوارية) وقصة المثل أن الإمام يحيى حميد الدين دخل صنعاء سنة (١٣٣٧هـ) بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، فأمر أن يصرف لكل فارس مقدارًا يسيرًا من زيت الغاز، فأخبره على زلعاط أن هذا المقدار غير كاف، فقال الإمام يحي: احسكوا (٢) الخيل وارقدواً، فأجاب على زلعاط بالمثل: [كان قولو لنا: إن انتو جيتوا ترقدونا] ، أي: أنكم ما جئتم إلى صنعاء حاكمين إلا لتلزمونا بالنوم مبكرين، وقد كان زلعاط وأمثاله معتادين أيام الحكم العثماني على أخذ كميات وافرة من زيت الغاز، فكانوا يأخذون ما زاد عن حاجتهم إلى بيوتهم. «المصدر نفسه» (٢/ ٨٣٣).

#### كبرتها يا بيت الله

أصل المثل: أن رجلاً استلقى في المسجد بعد أن فرغ من صلاته، وأحس بوجود ريح في بطنه، فالتفت ذات اليمين وذات الشمال، فلم يرى أحدًا في المسجد، فأطلق وكاء استه، فضرط فسمع لذلك صوتًا هائلاً لتجاوب الصداء من أنحاء المسجد فقال المثل: كبرتها يا بيت الله. «المصدر نفسه» (٢/ ٥٣٥).



# كل واحد جاله(۱) ابليس من طريق(۲) وانا جالي (۳) بسلام

يذكر في أصل المثل: أن شابًا أعزب حاول أن يأتي ناقة كانت واقفة في مكان خال من الناس، فحمل سلمًا وأسنده إليها [أي: إلى مؤخرتها] ثم صعد ولكن الناقة تركته وأخذت تمشي، فسقط السلم ووقع الرجل على وجهه ثم قال المثل: كل واحد جاله ابليس من طريق وانا جالي بسلام. «المصدر نفسه» .(X\ 3 \ X).



#### كل واحد يهودي نفسه

المثل يروى للسيد العلامة أحمد بن يحيى عامر رَحِمَهُ ٱللَّهُ حينها كان مقيمًا لدى الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، في قفلة عذر في منزل ملحق بدار الإمام، وكان يسكن فيه كبار رجال دولة الإمام يحيى ولما كانت القفلة لا يسكن بها يهود، فقد اضطر السيد أحمد بن يحيى عامر إلى تنظيف مرحاض المنزل بنفسه، فلما فرغ من ذلك رجع إلى زملائه فقال لهم المثل: كل واحد يهودي نفسه، أي:

<sup>(</sup>١) جاله: أي: جاء له.

<sup>(</sup>٢) من طريق: أي: من جهة أو بطريقة أخرى. (٣) جالي: أي: جاء إلي. (٤) بسلام أي: سُلم.

كل واحد منكم يعتبر نفسه: يهودي نفسه، فينظف المرحاض عند استعماله. «المصدر نفسه» (۲/ ۸۶۸).



# كم تدرس (۱) كُم تلعن

يروى في أصل المثل: أن رجلاً أعطى ضريرًا مقدارًا من المال، مقابل أن يدرس له ما تيسر من القرآن الكريم (٢) فأخذ الضرير ذلك المقدار من المال، وصره في طرف رداءه، (لحفته)، وذهب إلى السوق ليشتري منه محتاجه، وفي زحمة الناس تناول رجل طرف الرداء وقطعه، وأخذه بها فيه فتنبه الضرير بعد فوات الوقت، فأخذ يصيح بأعلى صوته، كم تدرس كم تلعن، أي: كم تدرس لصاحب الصدقة، وكم تلعن السارق. «المصدر نفسه» (٢/ ٨٨٢-٨٨٨).



### كما (۲) تمىت غلقت

يروى في أصل المثل: أن خطيبًا خطب بعد صلاة الجمعة، فأطال في كلامه، فخرج من الجامع معظم الحاضرين، والخطيب مستمر في الخطابة، فذهب إليه سادن الجامع، وأعطاه المفتاح، وقال له: كما تميت غلقت، أي: متى ما فرغت من خطبتك أغلقت باب الجامع. «المصدر نفسه» (٢/ ٨٨٥).



<sup>(</sup>١) تدرس: أي: يقرأ قرآن.

<sup>(</sup>٢) هذه الدراسة من البدع المحدثة.

<sup>(</sup>٣) كما: بمعنى: متى. (٤) تميت: أي: فرغت أو انتهيت.

# <u>وارئع اقصَصَ</u>

# 

الأصل في المثل: أن رجلاً شكى إلى الحسن ابن الإمام يحيى حميد الدين، حينها كان مقيمًا في مدينة (ثلا) (٣) من رجل آخر رفض أن يزوجه ابنته، فقال الحسين للشاكي: اذهب واحضر ما معك من مال، أعددته للزواج وسوف نزوجك بها، فذهب وباع جربةً له، وأخذ قيمتها وحملها إلى الحسين، فدعا والد الفتاة ولما حضر وطلب منه أن يزوج الرجل ابنته، قال: إن ابنتي غير موافقة ولا راضية بهذا الرجل أن يكون زوجًا لها، فأرسل الحسين من يسأل الفتاة، فجاء الرد منها بالتأكيد لرأي والدها، فقال الحسين للشاكي: المعتبر رضاها. قال هذه الجملة بالتفخيم للضاد، فأجاب عليه الرجل وهو غاضب: كنتم عتقرحوا الضاد قبل ما نبيع الجربة. أي: كان من حقكم أن تخبروني بالقاعدة الفقهية قبل أن أتورط في بيع الجربة. «المصدر نفسه» (٢/ ٨٨٧).



#### لا هم قلبوه بعد ما جيت

الأصل في المثل: أن رجلاً زعم أنه ذهب إلى مكة المكرمة للحج فسأله أحد من حضر إلى منزله، لتهنئتة بعودته إلى بيته سالمًا عن زمزم، فأجاب عليه بأنه رجل وسيم ذو لحية كبيرة، فقال له شخص آخر سمع السؤال والجواب: إن زمزم بئر، فأجاب بالمثل: لا هم قلبوه بعد ما جيت أي: أن عهدي بزمزم أنه رجل، إلا إذا قد تحول إلى بئر بعد مغادرتي مكة، فهذا أمر آخر، «المصدر نفسه» (۲/ ۹۲۱).

<sup>(</sup>١) عتقرحوا: يمعنى: ستقرحوا.

<sup>(</sup>٢) الجربة: الأرض الزراعية. (٣) تتبع حاليًا: محافظة عمران.

# لو انتى حالية (۱) ما فلتوش (۲) المستضيين

الأصل في المثل: أن رجلاً أعمى تزوج امرأة، وكانت دميمة، فكانت تكثر من الحديث عن نفسها، وجمالها، وسحر عيونها، وقالت لزوجها: ليتكم مبصر ون لشاهدتم جمالا فاتنًا، وسحرًا عجيبا، فلم أكثرت من كلامها قال لها زوجها المثل: لو انتى حالية ما فلتوش المستضيين أي: لوكنت جميلة لما تركك المبصرون، ولتسابقوا للزواج منك. «المصدر نفسه» (٢/ ٩٨١).



الأصل في هذا المثل: أن الإمام المهدي عبد الله ابن أحمد المتوفى سنة (١٢٥١هـ) طلب من رجال دولته إبدا الرأي والمشورة لفك الحصار عن صنعاء من قبل جنود الإمام أحمد بن علي السراجي الطامع في أخذ صنعاء العاصمة فأفضى إليه مستشاروه بآرائهم وقال له الأمير عنبر وكان كبير عبيده وسيفه المصلَّت على أعدائه: لا تخف يا سِيْدي ما تفعل فسوه جنب جبل خر. يقصد أن قوة الإمام السراجي المحاصرة له مثل الفساء في الضعف سرعان ما تتلاشى رائحتها في حين أن قوة الإمام المهدي كجبل من الخراءة لا تفني وتزول روائحه الخبيثة كناية عن الضخامة والقوة، فضحك المهدي عبد الله من تشبيه العبد السخيف وغبائه المتناهي ولكن توقعه صدق، فشل الإمام السراجي في حصار الإمام المهدي لصنعاء وتفرق جيشه وانتهى أمره إلى أن قُتِلَ في (نهم (سنة) ۱۲٤۸هـ) «المصدر نفسه» (۲/ ۱۰۲۰).

<sup>(</sup>١)حالية: أي: جميلة.

<sup>(</sup>٢)فلتوش: أي: تركوك. (٣)المستضيين: أي: المبصرين.

<sup>(</sup>٤) الفسوه: المرادبها ما يخرج من الإنسان من ريح بدون صوت.

<sup>(</sup>٥)جنب: جوار.

<sup>(</sup>٦) خر : ما يخرج من دبر الإنسان من مخلفات الطعام.

# ما قد شختش

الأصل في المثل: أن أحد الظرفاء اشترى بقرة، فلما علم أصحابه بذلك أخذ كل واحد منهم إناءً وذهب إلى منزل صديقه، يطالبه بإعطائه لبناً كما هي العادة في اليمن، فأجاب بالمثل: ما قد شختش أي: أنه لم يمض من الوقت على شراء البقرة ما يكفى لتبول فيه. «المصدر نفسه» (٢/ ١٠٦٠).



#### ما من هذا لا تقطعش

الأصل في المثل: أن رجلين ذهبا إلى السوق (أسلع) من مخلاف حمير من أعمال قضاء آنس، وبينها هما في الطريق إذْ سمعا دوي النحل (النوب) فرأيا شقًا في أحد الجبال المطلة على الطريق، فقال أحدهما: هذا رزق ساقه الله إلينا، فها رأيك لو صعد أحدنا إلى الشق وقطع الشهد؟ فوافق الآخر على الخطة، فصعد أحدهما بعد أن ربط نفسه بحبل، ووقف الرجل الآخر في المكان الذي يستطيع أن يتلقف بردائه ما يشتاره (()) رفيقه من العسل، وما كاد يبدأ في عمل إزاحة النحل عن خلاياه حتى هاجمه جموع النحل بشراسة في كل مكان ظاهر من جسمه فتألم حتى فقد اتزانه وضاع صوابه، وإذا به يسلح () على رداء صديقه الذي كان ينتظر العسل، فلما عرف من رائحته ولونه، أنه خرا قال له: ما من هذا لا تقطع من هذا الذي سقط على ما من هذا لا تقطعش، هيذا معنا منه، أي: لا تقطع من هذا الذي سقط على ثوبي فلدينا منه ما يكفي. «المصدر نفسه» (٢/ ١٠٧١-١٠٧٠).



<sup>(</sup>١) شخت: مِن الشواخ وهو البول.

<sup>(</sup>٢) يشتاره: إلي: يقطعه.

<sup>(</sup>٣) يسلح: أي: يتغوط.

#### معزه ولوطارت

الأصل في المثل: أن رجلين أبصرا شبحًا أسود من بعيد، فقال أحدهما: معزة، وقال الآخر: إنه غراب، وأصر كل واحد منهما على رأيه، ثم تراهنا على ذلك، ولما قربا من الشبح إذا به غراب يطير، فقال القائل بأنه معزة: معزة ولو طارت. «المصدر نفسه» (١١٤٦/٢).



#### مجنون وخطيب

يحكى أن مجنوناً صعد على المنبر بعد صلاة الجمعة، فازدحم الناس حول المنبر لسماع ما يقوله، فقال: إن الله -سبحانه وتعالى- ابتلى أغنياءكم بالغنى ليشكروا، وابتلى فقراءكم بالفقر ليصبروا، فلا أغنياؤكم شكروا، ولا فقراؤكم صبروا، فعليكم كلكم لعنة الله ثم نزل.

«المصدر نفسه» (۲/ ۱۱۸۱).



#### من ذي ترجمش، وانتي اسمش في بيتنا عصيدة

الأصل في المثل: أن رجلاً نزل بقوم فأكرموه وقدموا له له (الترجمانة) فاعتقد حينها سمع اسمها: أنها طعام غريب لم يره من قبل فلها رفع الغطاء عنها وجدها عصيدة فقال المثل: من ذي ترجمش، وانتي اسمش في بيتنا عصيدة. أي: من أسهاك ترجمانة وأنت معروفة لدينا بالعصيدة. «المصدر نفسه» (٢/ ١٢١٢).



#### من يقنع لي الدجاجة

يروى في أصل المثل: أن رجلاً كان يتعاطى الحشيش فترآى له ذات مرة أنه قد تحول من رجل إلى حبة قمح، وأن الدجاجة تسعى نحوه لالتقاطه، فكان يستغيث ويستنجد بالحاضرين، فلما سئل عما يشكو منه؟ قال تريد الدجاجة أن تأكلني، فقال له الحاضرون إنك رجل، ومن المحال أن تنالك الدجاجة بسوء، فقال: ولكن من يقنع لي الدجاجة أنني لست بحبة قمح، وأنني رجل. «المصدر نفسه» (٢/ ١٢٩٣).



#### نويت اصلى مائة ركعة

الأصل في المثل: أن رجلاً سرق وفر إلى المسجد، فتبعه المسروق، فأحس السارق بأنه مطارد، وأنه لا مناص له، فتظاهر بأنه يريد الصلاة فقال: نويت اصلي مية ركعة فأجابه المسروق: وانا نويت انتظرك حتى تفرغ من صلاتك ولو بقيت إلى الصباح. «المصدر نفسه» (٢/ ١٣٢٠).



#### وداعة الله قد واحد ولا اثنين

المثل يروى: للحاج صالح الجرادي من منصورة الذاري من ناحية خبان قاله حينها سمع رجلاً يستغيث به لإنقاذه من الغرق بعد أن جرفه السيل في وادي الذاري وكان الحاج صالح على مقربة من حافة السيل، فأجاب عليه ملوحًا: وداعة الله قد واحد ولا اثنين، أي: أستودعك الله فغرق واحد أهون من غرق اثنين. إذْ كان من الصعب إنقاذه لشدة اندفاع الماء. «المصدر نفسه» (٢/ ١٣٣٧).

#### وصلت خير فقري

يقال في أصل المثل: إن رجلاً كان يشكو من الفقر فلما أغارت القبائل على صنعاء ونهبت بيوتها وعبثت بمحتوياتها لم تجد القبائل في بيت الرجل ما تأخذه فتركته، فقال الرجل: المثل: وصلت خير فقري. «المصدر نفسه» (٢/ ١٣٣٩).



# اليهودية أذى (١) في البيت

الأصل في المثل أن رجلاً من صنعاء رأى يهودية حسناء فأخذ ينظر إليها ويعجب من حسنها الفاتن فرآه شخص آخر فلامه، على عمله فقال: إنها جميلة، فقال ولكنها يهودية، فقال: اليهودية أذى في البيت وأشار إلى زوجته المو جودة في بيته. «المصدر نفسه» (٢/ ١٣٨٨).

قلت: ويحكيها بعضهم أنه لما حصل نهب صنعاء من قبل القبائل في عام (١٩٤٨م) فحصل أن رجلاً أخذ يهو دية وكانت جميلة، وكان بجانبه ابنه، فقال الولد مخاطبًا أباه: هذه يهودية يا با، فقال الأب: ما يهودية إلا أمك يا ولدى.



# اخرط (۲) اخرط قُتل

أصل المثل: أن حربًا دارت بين قبيلتين وكان من أحد القبيلتين رجل جبان، فلم وصل منتصف الطريق رجع، ولم يواصل المسير إلى مكان الحرب، فاستقبلته امرأة تسأل عن حال الناس، تظن أن المعركة قد انتهت لما رأت الرجل قافلاً، فجعلت تستخبره ماذا عن فلان؟ فقال قُتل، ثم كررت عليه: وماذا عن فلان؟ فجعل كلم أخبرته عن شخص قال: قُتل.

<sup>(</sup>١) أذي: أي: التي. (٢) اخرط: بمعنى اكذب.

فسألته عن زوجها؟ فقال من شدة دهشته إثر رجوعه: زوجي وزوجش أتل. ففهمت المرأة من هذه الكلمة بأنه لا يعلم شيئًا وأنه كذاب، فاسترسلت معه قائلة: اخرط اخرط؟ فقال: واخرط اخرط قُتل. «أخبار الزمن» ص (١٤) لشملان.

### أول فتر (۱) ابتاع

أصل المثل: أن امرأة كانت تبيع أفتارًا (جمع فتر) وبينها هي ذات مرة في طريقها إلى السوق لتبيع الأفتار إذْ ضرطت، فقالت: أول فتر ابتاع، وكان يمشي وراءها رجل وهي لا تدري، وكان قد سمعها عندما ضرطت وماذا قالت: ثم رأته بعد ذلك وهو يمشي خلفها فقالت له: من متى وأنت تمشي ورائي؟ فقال لها: من أول فتر ابتاع. «أخبار الزمن» ص (٤٣).



<sup>(</sup>١)الفتر: طاولة تصنع من القصب أو من الخيوط القوية يوضع عليها الطعام.

# البحث الثالث الشعر الفصيح

# المبحث الثالث الشعر الفصيح



#### قصيدة الصديقة (١)

ما شان أم المؤمنين وشاني الله أقدول مُبيّنًا عن فضلها يا مُبغضي لا تأت قبر محمد إني خُصصْتُ على نساء محمد وسَبقتُهُن إلى الفضائل كلها مرض النبي ومات بين ترائبي زوجي رسول الله لم أر غيره وأتاه جبريل الأمين بصوري أنا بكرُهُ العندراء عندي سره

هُدي المحب لها وضل الشاني ومُترجمًا عن قولها بلساني فالبيت بيتي والمكان مكاني بصفات برِّ تحتهن معاني فالسبق سبقي والعنان عناني فالسبق سبقي والعنان عناني فاليوم يومي والزمان زماني الله زوجني به وحباني فأحبني المختار حين رآني وضجيعه في منزلي قمران (۲)

<sup>(</sup>١) المراد بالصديقة: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رَخِوَالِلَهُ عَنها وعن أبيها. وهذه القصيدة قالها: موسى بن محمدبن عبد الله بن بهيج، المغربي، الأندلسي، الواعظ، الفقيه، العالم، من أهل المرية، نزل مصر، يكنى أباعمران، كان من أهلال علموالأدب، وله في الزهدوغيره أشعار حُملت عنه، مات بعد سنة (٤٩٦هـ). ينظر في ترجمته: « نفح الطيب»،

<sup>(</sup>٢/ ٢٢١) و « فهرست ابن خير الأشبيلي» ص (٣٧٠). (٢) القمران: أبو بكر وعمر رَخِوَلَتُهُ عَنْهُم وهما ضجيعا رسول الله ﷺ.

وبراءي في محكم القرآن وعلى لسان نبيه بسراً أني بعد البراءة بالقبيح رَماني إفكا وسبح نفسه في شاني ودليل خُسْن طهارتي إحصاني وأذل أهل الإفك والبهتان من جبرئيل ونوره يغشاني فحناعلل بشوبه خباني ومحمل في حجره رباني؟ وهما على الإسلام مصطحبان فالنصل نصلي والسَّنان سناني حسبي بهــذا مفخرا وكفاني وحبيبه في السر والإعلان وخروجه معه من الأوطان

وتكلُّم الله العظيم بحجتي والله خَفَّرني (١) وعظُّم حرمتي والله في القرآن قد لعن الذي والله وبَّخ من أراد تنقُّصي إني لَمحصنة الإزار بريئةٌ والله أحصنني بخاتم رسله وسمعت وحي الله عند محمد أوحى إليه وكنتُ تحت ثيابه من ذا يُفاخرني ويُنكر صحبتي وأخذت عن أبويَّ دين محمد وأبي أقام الدين بعد محمد والفخر فخري والخلافة في أبي وأنا ابنة الصديق صاحب أهمد نصر النبي باله وفعاله

<sup>(</sup>١) خفرني: حماني وأجارني.

ثانيه في الغار الذي سد الكوى (١) وجفا الغنى حتى تخلل بالعَبَا وتخللت معه ملائكة السها وهـو الـذي لم يخش لومة لائم قتل الألى منعوا الزكاة بكفرهم سبق الصحابة والقرابة للهدى والله ما استبقوا لنيل فضيلة إلا وطار أبي إلى عليائها ويل لعبد خان آل محمد طوبي لمن والى جماعة صحبه بين الصحابة والقرابة ألفةً هم كالأصابع في اليدين تَواصلاً حَصرتْ (٣)صدور الكافرين بوالدي

بردائه أُكْسرمْ به من ثانِ زهـــدًا وأذعــن أيـما إذعـان وأتته بشرى الله بالرضوان في قتل أهل البغي والعدوانِ وأذل أهل الكفر والطغيان هو شيخهم في الفضل والإحسان مثل استباق الخيل يوم رهان فمكانه منها أجلل مكان بعداوة الأزواج والأختان(٢) ويكون من أحبابه الحسنانِ لا تستحيل بنزغة الشيطان هل يستوي كف بغير بنان؟! وقلوبُهم ملئت من الأضغان

<sup>(</sup>١) الكوة: الخرق في الجدران، يدخل منه الهواء أو الضوء.

<sup>(</sup>٢) الأختان: كل من كان من قِبل المرأة كأبيها وأخيها.

<sup>(</sup>٣) حصرت: ضَّاقت.

حُبُّ البتول وبعلها لم يختلف أكرم بأربعة أئمة شرعنا نُسجت مودتهم سَدى في لحمة الله ألَّف بين ودِّ قلوبهم رحمَاء بينهمُ صفت أخلاقهمْ فدخولهم بين الأحبة كُلفةٌ جمع الإله المسلمين على أبي وإذا أراد الله نصرة عبده من حبني فليجتنب من سبني وإذا تُحبى قد ألظُّ (١) بمبغضى إني لطيبة خُلقت لطيب إني لأم المؤمنين فمن أبى الله حببني لقلب نبيه والله يكرم من أراد كرامتي

من ملة الإسلام فيه اثنان فهم لبيت الدِّين كالأركان فبناؤها من أثبت البنيان ليَغيظ كل منافق طعًانِ وخلت قلوبهم من الشنآن وسبابهم سبب إلى الحرمان واستبدلوا من خوفهم بأمان من ذا يطيق له على خـ ذلان؟! إن كــان صــان محبتي ورعــاني فكلاهما في البُغض مستويان ونساء أحمد أطيب النسوان حُبي فسوف يبوء بالخسران وإلى الصراط المستقيم هداني ويهين ربي من أراد هواني

وحمدته شكرا لما أولاني يرجوبذلك رحمة الرحمان عنا فتُسلب حلة الإيان إي والذي ذلت له الثقلان محفوفة بالروح والريان فبهم تشم أزاهر البستان

والله أسأله زيادة فضله يا من يلوذ بأهل بيت محمد صلْ أمهات المؤمنين ولا تَحد إني لصادقة المقال كريمة خُذها إليك فإنها هي روضة صلى الإله على النبي وآله



#### قصيدة رثاء الأندلس

#### الفردوس المفقود (١)



فلا يُغرَّ بطيب العيش إنسانُ من سره زمن ساءته أزمانُ ولا يدوم على حال لها شانُ إذانَبَتْ (٢) مشرفيات (٣) وخَرصان (٤) كان ابن ذي يزن والغمدُ غمدانُ وأين منهم أكاليل وتيجانُ وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ

لكل شيء إذا ما تم نقصانُ هي الأمور كما شاهدْتها دولٌ وعالمُ الكونِ لا تبقى محاسنُهُ يُمزِّق الدهر حتمًا كل سابغةٍ ويُنتضى كل سيف للفناء ولو أين الملوك ذوو التيجان من يمنٍ وأين ما شاده شداد من إرم

<sup>(</sup>۱) هذه القصيدة قالها الشاعر الكبير الأديب المشهور: أبو البقاء صالح بن يزيد النفزي الرندي المتوفى سنة (١٨٤هـ) وقد ترجم له الدكتور محمد رضوان الداية في رسالته «أبو البقاء الرندي..شاعر رثاء الأندلس» وقد ذكر الدكتور الداية القصيدة المذكورة في رسالته وعددها عنده (٤٣) بيتًا، وذكرها التلمساني في « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (١٨٤٥ - ٤٨٨)، وعددها (٢٦) بيتًا وقد نقلتها من رسالة أخينا فيصل الحاشدي منتقى الأشعار، وقد قال التلمساني في «نفح الطيب» بعد أن انتهى من ذكر القصيدة: انتهت القصيدة الفريدة ،ويوجد بأيدي الناس زيادات فيها ذكر غرناطة وبسطة وغيرهما مما أخذ من البلاد بعدم وتصالح بن شريف،وما اعتمدته منها نقلته من خط من يوثق به على ما كتبته،ومن له أدنى ذوق علم أن ما يزيد ونفيها من الأبيات ليست تقاربها في البلاغة،وغالب ظني أن تلك الزيادة لما أخذت غرناطة وجميع بلاد الأندلس إذ كان أهلهايستنهضونه ممالملوكب المشرق والمغرب،فكأن بعضهم لما أعجبته قصيدة صالح بن شريف زادفيها تلك الزيادات،وقد بينت ذلك في «أزهارالرياض» فليراجع.

<sup>(</sup>٢) نَبَتْ: مَّن قولهم: نباحد السيف: إذا لم يقطع.

<sup>(</sup>٣) المشرفيات: اسم لموضع في اليمن، تُنسب إليه السيوف المشرفية.

<sup>(</sup>٤) خَرصان: سنان الرمح.

وأين عادٌ وشدادٌ وقحطانُ حتى قضوا فكأن الكل ما كانوا كما حكى عن خيال الطيف وسنانُ وَأُمَّ كسرى فها آواه إيوانُ يومًا ولم يملك الدنيا سليهانُ وللزمان مسسراتٌ وأحزانُ وما لم حل بالإسلام سلوانُ هوى له أحدٌّ وانهد ثهلانُ حتى خلت منه أقطارٌ وبلدانُ وأين قرطبةٌ أم أين جيانُ ونهرها العذب فياضٌ وملآنُ من عالم قد سما فيها له شانُ أُسْدُّ بها وهُمُ في الحرب عقبانُ كأنها من جنان الخلد عدنانُ عسى البقاءُإذا لم تبق أركانُ

وأين ما حازه قارون من ذهب أتى على الكل أمر ٌ لا مرد له وصار ما كان من مُلكِ ومن مَلكِ دار الزمان على دارا وقاتله كأنها الصعب لم يسهل له سببٌ فجائع الدهر أنواع منوعةً وللمصائب سلوانٌ يُهوِّنُها دهي الجزيرة أمر لا عزاء له أصابها العين في الإسلام فارتزأت فاسأل بلنسيةً ما شأن مُرسية وأيـن حمص وما تحويه من نُزه كذا طليطلة دار العلوم فكم وأين غرناطة دار الجهاد وكم وأين همراؤها العليا وزخرفها قواعدٌ كُننَّ أركان البلاد فها

قد حف جَدَولها زهر وريحـانُ سيوف هندِ لها في الجـو لمعانُ في كل وقت به آيٌ وفرقانُ مــدَرِّس ولـه في العلم تبيانُ والدمع منه على الخدين طوفانُ أرست بساحتها فُلكٌ وغربانُ وجنة حولها نهرٌ وبستانُ وأين يا قومُ أبطالٌ وفرسانُ رأى شبيهًا لها في الحُسن إنسانُ تبكيه من أرضه أهل وولدان أ وَرَدَّ توحيدها شركٌ وطغيانُ قُطب بها عَلَمٌ بحرٌ له شانُ كما بكى لِفراق الألف هيمانُ حتى المنابر تبكي وهي عيدانُ

والماء يجرى بساحات القصور بها ونهرها العذب يحكي في تسلسله وأين جامعُها المشهور كم تُليت وعالمٌ كان فيه للجهول هدىً وعــابــدٌ خــاضــعٌ لله مبتهلٌ وأين مالقةٌ مرسى المراكب كمْ وكم بداخلها من شاعر فطن وكم بخارجها من مُنزهِ فرج وأين جارتها الزهرا وقُبتُها وأين بسطة دار الزعفران فهلْ وكم شُجاع زعيم في الوغى بطل وواديا من غدت بالكفر عامرةٌ كذا المريَّة دار الصالحين فكمْ تبكي الحنيفية البيضاء من أسف حتى المحاريب تبكى وهي جامدةٌ

قد أقفرت ولها بالكفر عُمرانُ فيهن إلا نواقيس وصُلبانُ إن كنت في سِنَة فالدهر يقظانُ أُبعْدَ حمص تغر المرء أوطانُ ومالها مع طويل الدهر نسيانُ كأنها في مجال السبق عقبانُ كأنها في ظلام الليل نيرانُ لهم بأوطانهم عز وسلطان الم فقد سرى بحديث القوم ركبانُ أسرى وقتلي فلا يهتز إنسانُ وأنتم يا عباد الله إخوانُ أما على الخير أنصارٌ وأعوانُ سطا عليهم بها كفرٌ وطغيانُ واليوم هم في قيود الكفر عبُدانُ عليهم من ثياب الذل ألوانُ

على ديار من الإسلام خاليةً حيثُ المساجد قد أمست كنائس ما يا غافلاً وله في الدهر موعظةٌ وماشيًا مرحًا يُلهيه موطنُهُ تلك المصيبة أنست ما تقدَّمها يا راكبين عتاق الخيل ضامرةً وحاملين سيوف الهند مرهفةً وراتعين وراء النهر في دعة أعندكم نبأ من أمر أندلس كمْ يستغيثُ صناديد الرجال وهمْ ماذا التقاطع في الإسلام بينكُمُ ألا نفوسٌ أُبيِّاتٍ لها هممٌ يا من لِنُصرة قوم قسموا فرقًا بالأمس كانوا ملوكًا في منازلهم المراهم فلو تراهم حياري لا دليل لهم

لهالك الأمر واستهوتك أحزانُ كيا تُسفرَّقُ أرواحٌ وأبدانُ كانها هي ياقوتُ ومرجانُ والعين باكيةٌ والقلب حيرانُ إن كان في القلب إسلامٌ وإيانُ تزخرفت جنة المأوى لها شانُ فازت وَرَبِّ بهذا الخير شجعان ماهب ريح الصبا واهتز أغصانُ ماهب ريح الصبا واهتز أغصانُ

ولو رأيت بكاهم عند بيعهُمُ يسارُبَّ طفلٍ وأُمِّ حيل بينها وطفلة مثل حسن الشمس إذْ طلعت يقودها العِلج للمكروه مكرهة لمثل هذا يذوب القلب من كمد هل للجهاد بها من طالبٍ فلقد وأشرف الحور والولدان من غُرفٍ ثم الصلاة على المختار من مضر



# ليس الغريب 🗥



لَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشَّأَم واليَمَن إِنَّ الغَريبَ لَـهُ حَـقٌّ لغُرْبَته لا تَنْهَرَنَّ غَريبًا حَالَ غُرْبَته سَفَري بَعِيدٌ وزَادي لَنْ يُبَلِّغَنى وَلِي بَقَايِا ذُنوبِ لَسْتُ أَعْلَمُهَا مَا أَحْلَمَ الله عَنِّي حَيْثُ أَمْهَلَنِي تَمُـرُّ ساعاتُ أَيَّامي بلا نَدم أَنَا الَّذِي أُغْلَقُ الأَبْوَابَ مُجْتَهِدًا يَا زَلَّةً كُتبَتْ فِي غَفْلَة ذَهَبَتْ دَعْنِي أَنُوحُ عَلَى ' نَفْسِي وَأَنْدُبُها دَعْ عَنْكَ عَذْلِي يَا مَنْ كَان يَعْذَلُني دَعْنِي أُسِحُّ دُمُوعًا لا انْقِطَاعَ لَهَا كَأَنَّني بَيْنَ جُلِّ الأَهْل مُنْطَرحًا وقد تَجَمَّعَ حَوْلِي مَنْ يَنُوحُ وَمَنْ

إِنَّ الغَريبَ غَريبُ اللَّحْد والكَفَن على النُّقيمينَ في الأَوْطَان والسَّكَن الدَّهْرُ يَنْهَرُهُ بِالذُّلِّ والمَحَن وَقُوَّتِي ضَعُفَتْ والمَوتُ يَطْلُبُني الله أيعْلَمُها في ألسِّر والعَلَن وَقَدْ تَمَادَيْتُ فِي ذَنْبِي وِيَسْتُرُنِي! ولا بُكاء وَلا خَوْف ولا حَزَن عَلَى المَعَاصِي وَعَيْنُ اللهِ تَنْظُرُني يَا حَسْرَةً بَقِيَتْ فِي القَلْبِ تُحْرِقُني وَأَقْطَعُ الدَّهْرَ بِالتَّذْكِيرِ وَالْحَزَن لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا بِي كُنْتَ تَعْذُرُنِي فَهَلْ عَسَى عَبْرَةٌ مِنْهَا تُخَلِّصُنى عَلَى الفِرَاشِ وَأَيْدِيهُمْ تُقَلِّبُني يَبْكِي عَلَى ۗ وَيَنْعَانِي وَيَنْدُبُني

<sup>(</sup>١) هذه القصيدة تنسب إلى: زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة: (٩٣هـ).

وَلَمْ أَرَ الطِّبَّ هَذا الْيَوْمَ يَنْفَعُنى مِنْ كُلِّ عِرْق بلا رفْق ولا هَوَن وَصَارَ ريقي مَريرًا حِينَ غَرْغَرَني بَعْدَ الإِيَاسِ وَجَدُّوا فِي شرَ االكَفَن نَحْوَ المُغَسِّل يَأْتِينِي يُغَسِّلُنِي حُرّاً أُريبًا لَبيبًا عَارِفًا فَطن مِنَ الثِّيَابِ وَأَعْـرَانِي وأَفْـرَدَني وَصَارَ فَوْقِي خَريرُ المَاءِ يُنْظِفُنِي غُسْلاً ثَلاثًا وَنَادَى القَوْمَ بِالْكَفَن وَصَارَ زَادي حَنُوطي حِينَ حَنَّطَني عَلى ' رَحِيل بلا زاد يُبَلِّغُنى مِنَ الرِّجَالِ وَخَلْفِي مَنْ يُشَيِّعُني خَلْفَ الإِمَام فَصَلَّى ا ثُمَّ وَدَّعَني وَلا سُجُودَ لَعَلَّ الله يَرْحَمُني وَقَدَّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ يُلَحِّدُني وَأَسْكَبَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنَيْه أَغْرَقَنى

وَقَدْ أَتُوا بطَبيب كَيْ يُعالِجني وَاشْتَدَّ نَزْعِي وَصَارَ المَوتُ يَجْذِبُها واسْتَخْرجَ الرُّوحَ منِّى فِي تَغَرْغُرها وَغَمَّضُونِ وَرَاحَ الكُلَّ وانْصَرَفوا وَقَامَ مَنْ كَانَ حِبَّ النَّاسِ فِي عَجَل وَقَالَ: يَا قَوْم، نَبْغي غَاسِلاً حَذَقًا فَجَاءَني رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَرَّدَني وَأَوْدَعُونِي عَلَى الأَلْوَاحِ مُنْطَرِحًا وَأَسْكَبَ الماءَ مِنْ فَوقى وَغَسَّلَنى وَأَلْبَسُونِ ثِيَابًا لا كِهَامَ لَهَا وَأَخْرَجُونِي منَ الدُّنْيَا فَوَا أَسَفًا وَحَمَّلُونِي عَلَى الأَكْتَافِ أَرْبَعَةً وَقَدَّموني إلى المحرَاب وَانْصَرَفُوا صَلَّوْا عَلَىَّ صَلاةً لا رُكُوعَ لَهَا وَأَنْزَلُونِ إِلَى قَبْرِي عَلَى مَهَل <u></u> وَكَشَّفَ الثَّوْبَعَنْ وَجْهِي ليَنْظُرَني

وَصَفَّفَ اللَّبِنَ مِن فَوْقي وفَارَقَني حُسْنَ الثَّوَابِ مِنْ الرَّ هُمَن ذي المِنَن أَبِّ شَفِيقٌ ولا أَخْ يُؤَنِّسُني عَلَى الفِرَاق بلا عَمَل يُزَوِّدُني مِنْ هَوْلِ مَطْلَعِ مَا قَدْ كَانَ أَدْهَشَني قَدْ هَالَني أَمْرُهُمْ جدًّا فَأَفْزَعَني مَالِي سِوَاكَ إِلَــ مِي مَنْ يُخَلِّصُنى فَإِنَّنِي مُوثَقُّ بِالذَّنْبِ مُرْتَهَن وَصَارَوزْريعَلى 'ظَهْري فَأَثْقَلَني وَحَكَّمَتْهُ عَلَى الأَمْوَالِ والسَّكَن وَصَارَ مالي فَمُمْ حِلاً بلا ثَمَن وانْظُرْ إلى فعلِهَا في الأهل والوطن هَلْ رَاحَ مِنْهَا بِغَيْرِ الزَّادِ والكَفَن؟! لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلاًّ رَاحَةُ البَدَن يَازَارِ عَالشَّرِّ، مَوْقُوفٌ عَلَى الوَهَن فِعْلاً جَمِيلاً لَعَلَّ الله يَرْحَمُني

فَقَامَ مُعْتَرمًا بالعَزْم مُشْتَملاً وَقَالَ: هُلُّوا عَلَيْهِ التُّرْبُ واغْتَنهُوا في ظُلْمَةِ القَبْرِ لا أُمُّ هُنَاكَ وَلا فَرِيْدٌ .. وحيدُ القَبْرِ، يا أَسَفًا وَهَالَني صُورَةٌ فِي العَيْن إِذْ نَظَرَتْ مِنْ مُنْكُر ونَكِير ما أَقُولُ لَهُمْ وَأَقْعَدُونِي وَجَـدُّوا فِي سُؤَالِهُمُ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِعَفُو مِنْكَ يِا أَمَلِي تَقَاسَمَ الأَهْلُ مالي بَعْدَمَا انْصَرَفوا واسْتَبْدَلَتْ زَوْجَتى بَعْلاً لَهَا بَدَلى وَصَيَّرَتْ وَلَدى عَبْدًا ليَخْدُمَهُ فَلا تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيَا وَزينتُها وانْظُرْ إِلَى ٰ مَنْ حَوَى الدُّنْيابِأَ جْمَعها خُذ القَنَاعَةَ منْ دُنْيَاكَ وارْضَ بهَا يَا زَارِعَ الْخَيْرِ، تَحْصُدْ بَعْدَهُ ثَمَرًا يَانَفْسُ، كُفِّي عَن العِصْيَانِ واكْتَسِبي

عَسَى 'تُجازَيْنَ-بَعْدَالَوْتِ-بِالْحَسَنِ مَا وَضَّأَ البَرْقُ فِي شَامٍ وفِي يَمَنِ بِالْخَيْرِ والعَفْوِ والإحْسَانِ والمِنَنِ يَانَفْسُ، وَ يُحَكِ تُوبِي واعْمَلِي حَسَنًا ثُمَّ الصَّلاةُ على اللَّحْتارِ سَيِّدِنا والحَمْدُ لله مُمْسِينا وَمُصْبِحِنَا

#### وصف عرائس الجنة



قال العلامة ابن القيم رَحَدُاسَّهُ في « الكافية الشافية» (٩٨٧/٣ - ١٠٠٣):

اختر لنفسك يا أخا العرفان ومحاسنًا من أكمل النسوان قد أُلبست فالطرفُ كالحيران سبحان معطي الحُسن والإحسان فتراه مثل الشارب النشوان كالبدر ليل الست بعد ثمان والليل تحت ذوائب الأغصان ليل وشمس كيف يجتمعان سبحان متقن صنعة الإنسان ـد مجيئه حتى الصباح الثاني يتصاحبان كلاهما أخوان ما شاء يُبصر وجهه يريان وتری محاسنها به بعیان سود العيون فواتر الأجفان

فاسمع صفات عرائس الجنات ثم حورٌ حسان قد كَمُلْنَ خلائقًا حتى يُحار الطرف في الحسن الذي ويقول لــُّا أن يشاهد حسنها والطرف يشرب من كؤوس جمالها كملت خلائقها وأكمل حسنها والشمس تجري في محاسن وجهها فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ا ويقول سبحان الذي ذا صُنْعُهُ لا اليل يدرك شمسها فتغيب عن والشمس لا تأتي بطرد الليل بل وكلاهما مرآة صاحبه إذا فيرى محاسن وجهه في وجهها مُمْـرُ الخــدود ثغورهن لآليُّ

والبرق يبدو حين يبسم ثغرها ولقد رَوَينَا أن برقًا لامعًا فُيقالُ هذا ضوء ثغر ضاحكِ لله لاثم ذلك الثغر الذي رَّيانة الأعطاف من ماء الشبا لما جرى ماء النعيم بغصنها فالورد والتفاح والرمان في والقد(١)منها كالقضيب اللَّدْن(٢) في في مَغرس كالعاج (٣) تحسب أنه لا الظهر يلحقه وليس ثُديُّها لكنهن كواعبٌ ونواهدٌ والجيدُ ذو طول وحسن في بيا يشكو الحليَّ بعَادَهُ فله مدى الـ والمعصمان فإن تشأ شبهها

فيضيء سقف القصر بالجدران يبدو فَيَسألُ عنه من بجنان في الجنة العُليا كما تريان في لثمه إدراك كل أمان ب فغصنها بالماء ذو جريان حَمَـلَ الشار كثيرة الألوان غصن تعالى غارس البستان حسن القوام كأوسط القضبان عالي النقا (؛) أوْ واحدُ الكثبان بلواحق للبطن أو بدوان فنهودهن كألطف الرمان ض واعتدال ليس ذا نكران أيامَ وسواس من الهجران بسبيكتين عليها كُفان

<sup>(</sup>١) القد: القامة.

<sup>(</sup>٢) القضيب: الغصن. واللدن: اللين من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) العاج: ناب الفيل.

<sup>(</sup>٤) النقا: الكثيب من الرمل.

كالزبد لِيْنًا في نعومة مَلمس والصدر مُتسعٌ على بطن لها وعليه أحسن سُرة هي مجمع الحوق من العاج استدار وحوله وإذا انحدرت رأيت أمرًا هائلاً لا الحيض يغشاهُ ولا بولٌ ولا فخذان قد حَفَّا به حرسًا له قاما بخدمته هو السلطان بيو قاما بخدمته هو السلطان بيو وهو المطاع أميره لا ينتهي وجماعُها فهو الشفا لصبها (۱) وإذا يجامعها تعود كها انتشت وإذا يجامعها تعود كها انتشت والمناسبة والمناسبة والنها ياتشت والنها التشت والمناسبة والنها التشت والنها المناسبة والنها التشت والنها التشت والنها النها المناسبة والنها النها النها المناسبة والنها النها النها النها والنها النها النها النها والنها النها والنها النها والنها النها والنها النها والنها النها والنها والنها النها والنها والنها والنها النها والنها والن

أصداف دُر دُوِّرتْ بِوزانِ حَفَتْ به خصران ذات ثمانِ حضرين قد غارت من الأعكانِ حبات مسك جَلَّ ذو الإتقانِ ما للصفات عليه من سلطانِ شيء من الآفات في النسوانِ فَحَنَابُهُ في عزة وصيانِ فَحَنَابُهُ في عزة وصيانِ عنه ولا هو عنده بجبانِ عنه ولا هو عنده بجبانِ فالصبُّ منه ليس بالضجرانِ بكرًا (٣) بغير دم ولا نقصانِ بكرًا (٣) بغير دم ولا نقصانِ

<sup>(</sup>١) الصبابة: الشوق، ويقال: أنا صب، أي: عاشق مشتاق.

<sup>(</sup>٢) انتشت: أي: نشأت.

<sup>(</sup>٣) يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَن رسول الله عَلَيْهُ أنه قيل له: أنطأ في الجنة؟، قال: «نعم والذي نفسي بيده دحمًا دحمًا فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرًا». أخرجه ابن حبان رقم (١٥٣٥). قال ابن الأثير في «النهاية» (١٣٥٥). قال ابن الأثير في «النهاية» مادة: دحم: هوالنكاح والوط عبد فع وإزعاج. وإنتصابه بفعل مضمر: أي يدحم وندحمًا. والتكرير للتأكيد وهو بمنزلة قولك: لقيته مرجلاً رجلاً: أي دحمًا بعد دحم.

فهو الشهى وعضوه لا ينثني ولقد رَوَينا أن شغلهُمُ الذي شغل العروس بعرسه من بعدما بالله لا تساله عن أشغاله واضرب لهم مثلاً بصبِّ غابعنْ والشوق يزعجه إليه وما له وافي إليه بعد طول مغيبه أتلومه إن صار ذا شعل به يا رب غفرا قد طغت أقلامنا أقدامها من فضة قد رُكّبتُ والساق مثل العاج ملموم يرى والريح مسك الجسوم نواعم وكلاهما يسبي العقول بنغمة

جاء الحديث (١) بذا بلا نكران قد جاء في (يـس) (٢) دون بيان عبثت به الأشواق طول زمان تلك اليالي شأنه ذو شان محبوبه في شاسع البلدان بلقائه سبب من الإمكان عنه وصار الوصل ذا إمكان لا والذي أعطى بلا حسبان يا رب معذرة من الطغيان من فوقها ساقان مُلتفان مخ العظام وَرَاءهُ بعيان واللون كالياقوت والمرجان زادت على الأوتار والعيدان

<sup>(</sup>١) يشير بذلك إلى حديث أبي أمامة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: رسول الله عَلَيْكِي : « ما من أحد يدخله الله الجنة، إلا زوَّجه الله ثنتين وسبعين زوجة، ثنتين من الحورالعين، وسبعين من ميراثه من أهل النار، مامنهن واحدة إلاولها قبلشهي، وله ذكر لاينثني » أخرجه ابن ماجه (٤٣٣٧) قال الألباني: ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْمَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْمُؤَرِّ آيِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ ﴾[يس: ٥٥ - ٥٦].

وتَحبُّب للزوج كل أوانِ حركاتها للعين والآذان وتحبُّب تفسير ذي العرفان إطلاق هذا اللفظ وضع لسان هي أول وهي المحل الثاني بلغت به اللذات كلّ مكان سِن الشباب لأجمل الشبان حمحبوب من إنس ولا من جان حرّاس بأسا شأنه ذو شان ــى هـاربًا فـتراه ذا إمعان رج منه فهو كذا مدى الأزمان تنصاع بكرًا للجماع الثاني (١) فيه يضعفه أولو الإتقان قسيم كالمولود من حِبَّان فوق الضعيف وليس ذا إتقان

وهي العروب بشكلها وبدلها وهي التي عند الجماع تزيدُ في لُطفًا وحسن تبعُّل وتغنج تلك الحلاوة والملاحة أوجبا فملاًحة التصوير قبل غناجها فإذا هما اجتمعا لصبِّ وامق أتراب سِنِّ واحدِ متماثل بكرٌ فلم يأخذ بكارتها سوى الـ حِصن عليهِ حارسٌ من أعظم الـ فإذا أحسّ بداخل للحصن ول ويعود وَهْنًا حين رب الحصن يخ وكذا رواه أبو هريرة أنها لكنَّ دراجا أبا السمح الذي هذا وبعضهم يصحح عنه في الت فحديثه دون الصحيح وإنه

<sup>(</sup>١) يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ المتقدم.

يُعطى المجامع قوة المائة التي اجـ لا أن قوته تُضاعف هكذا ويكون أقوى منه ذا نقص من الإ ولقد رَوَينا أنه يغشى بيو ورجاله شرط الصحيح رووا لهم هـذا دليل أن قـدر نسائهمْ وبه يزول توهم الإشكال عن وأعفُهمْ في هذه الدنيا هو ال فاجمع قواك ليا هناك وغمِّض ال ما ههنا والله ما يسوى قلا ما ههنا إلا النِّفار<sup>(٣)</sup> وسيّىء الأ هـم وغم دائم لا ينتهي

تمعت لأقوى واحد الإنسان إذْ قد يكون أضيعف الأركان يان والأعال والإحسان م واحد مائةً من النسوان(١) فيه وذا في معجم الطبراني(٢) متفاوت بتفاوت الإيان تلك النصوص بمنة الرحمان أقوى هناك لزهده في الفاني عينين واصبر ساعةً لزمان مة ظفر واحدة تـرى بجنان خلاقِ مَعْ عيب وَمَعْ نقصان حتى الطلاق أو الفراق الثاني

<sup>(</sup>١) يشير بذلك إلى حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْكُ قال: « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع، قبل: يارسول الله أويُطيق ذلك؟، قال: يعطى قوة مائة ». أخرجه الترمذي رقم (٢٥٣٦)، وقال الألباني-رحمه الله-: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك إلى ما أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» رقم (٧٩٥)، من حديث أبي هريرة رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ قال: قيل: يارسول الله ، هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟، فقال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء». والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» رقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) النفار: أي: نفور المرأة من زوجها وانقباضها منه.

والله قد جعل النساء عوانيًا لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإنْ وإذا بدت في حلة من لبسها تهتز كالغصن الرطيب وهملُّهُ وتبخترتْ في مشيها ويحقُّ ذا ووصائف من خلفها وأمامها كالبدر ليلة تمه قد حُفُّ في فالطرف منه وقلبه ولسانه والقلب قبل زفافها في عُرسه حتى إذا ما واجهتهُ تقابلا فسل المُتيَّمَ هل يَحل الصبر عن وسَـل المتيم أين خَلَّفَ صبره وسَـل المتيم كيف حالته وقد من مَنطْق رقّت حواشيه ووجـ وسَــل المتيم كيف عيشته إذًا

شرعًا فأضحى البعل وهو العاني تفعل رجعت بذلة وهوان وتمايلت كتهايل النشوان وردٌ وتفاحٌ على رمان ك لمثلها في جنة الحيوان وعلى شمائلها وعن أيان غسق الدجى بكواكب الميزان في الدهش و الإعجاب و السبحان والعرسُ إثر العُرس متصلان أرأيت قط تقابل القمران ضم وتقبيل وعن فلتان (١) في أي واد أم بأي مكان مُلئت له الأذنان والعينان ـه كم به للشمس من جريان وهما على فرشيهما خِلوان(١)

<sup>(</sup>١) معنى فلتان ههنا: التوثب والتعرض المفاجئ.

<sup>(</sup>٢) خلو آن: منفر دان.

من بين منظوم كنظم جمان ـمحبوب في روح وفي ريحانِ بأكف أقهار من الولدان والخـود أخـرى ثـم يتكئان شوقين بعد البعد يلتقيان وهما بثوب الوصل مشتملان وحياة ربك ما هما ضجران حبه جديدًا سائر الأزمان متسلسلا لا ينتهي بزمان وبلاحق وكلاهما صنوان يدريه ذو شغل بهـذا الشان سبحان ذي الملكوت والسلطان جد الرحيل ولست باليقظان قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني فتبعتهم ورضيت بالحرمان ل بعد ذا وصحبت كل أمانِ يتساقطان لآلئًا منثورةً وسَل المتيم كيف مجلسه مع الـ وتدور كاسات الرحيق عليها يتنازعان الكأس هذا مرة فيضمها وتضمه أرأيت معم غاب الرقيب وغاب كل منكد أتراهما ضجرين من ذا العيش لا ويـزيـد كـل منهما حبا لصا فوصاله يكسوه حبا بعده فالوصل محفوفٌ بحب سابق فرْقٌ لطيف بين ذاك وبين ذا ومزيدُهُمْ في كل وقت حاصلٌ يا غافلاً عما خُلقت له انتبه سار الرفاق وخلَّفوك مع الأَلى ورأيت أكثر من ترى متخلَّفًا لكن أتيتَ بخُطتي عجز وجهُــ ولسوف تعلمُ حين ينكشف الغطا ماذا صنعت وكنت ذا إمكانِ

منتك نفسك باللحاق مع القعو دعن المسير وراحة الأبدانِ



# أيا من يدعي الفهم (۱)



إلى كم يا أخا الوهم وتخطي الخطأ الجمم (٣) أما أنسذرك الشيب ولا سمعك قد صم أما أسمعك الصوت أما أسمعك الصوت في تتال (٥) من الرهو (٢) وتختال (٥) من الرهو (٢) كان المسوت ما عم وإبطاء تلافيك

أيامن يدعي الفهم تعبي اللهم السان لك العيب أما بان لك العيب ومسافي نصحه ريب أما نسادى بك الموت أما تخشى من الفوت أما تخشى من الفوت فكم تسدر (') في السهو وتنصب (') إلى اللهو وحيتًام (۸) تجافيك (٩)

<sup>(</sup>١) القصيدة في مقامات الحريري ص(٩٩-١٠٣).

<sup>(</sup>٢) تعبي: تهيء.

<sup>(</sup>٣) الجّم: الكّثير.

<sup>(</sup>٤) تسدر: تتحير.

<sup>(</sup>٥) تختال: تتبختر.

<sup>(</sup>٦) الزهو: العجب والكبر.

<sup>(</sup>٧) تنصب: تنحدر وتميل.

<sup>(</sup>٨) حتَّامَ: بمعنى حتى متى .

<sup>(</sup>٩) تجافيك: تباعدك ونبوك.

عيوباشملهاانضم في تقلق من ذاك تلظيت من الهم من الأصفر (۱) تهتش (۲) تسغمام متولاغم وتعتاص وترور (۳) ومَن مان مان (۵) ومننم ومَن مان مان ومننم وتحت العلى الفلس ولا تنذكر ماثم ولا تنذكر ماثم جلا الأحسزان تغتم طباعًا جمعت فيك إذا أسخطت مولاك وإن أخفق مسعاك وإن لاحلك النقش وإن مربك النقش وإن مربك النعش وتعاصي الناصح البر وتسعى فيه ويالنفس وتسعى فيه ويالنفس وتنسى ظُلمة الرمس(٢) الحظ ولو لاحظك (٧) الحظ

<sup>(</sup>١) الأصفر الدينار.

<sup>(</sup>٢) تهتش: تطرب وتفرح.

<sup>(</sup>٣) تزور: تميل وتعدل وتنثني عن قبول ما يقال لك من الحق.

<sup>(</sup>٤) غر: خدع.

<sup>(</sup>٥) مان: كذّب.

<sup>(</sup>٦) الرمس: القبر.

<sup>(</sup>٧) لاحظك: أبصرك ونظرك.

<sup>(</sup>٨) طاح: أهلك.

<sup>(</sup>٩) اللحظ: النظر بمؤخرة العين، تيهاً.

تـــذري(١) الــدم لا الـدمـع يقي في عرصة الجمع وقد أسلمك الرهط هــناك الجـسم محدود إلى أن ينخر العود ومسن بعد فسلابد صراطٌ جسسره مُد ف کے مین میرشد ضل وكسم مسن عسال مسزل فبادر أيسا الغمر فقد كاد يهكي العمر ولا تركن إلى الدهر فتلفي كمن اغتر وخفض من تراقيك

إذا عاينت لا جمع ولا خـال ولاعـم إلى أضيق من سم(٢) ليس تأكلها لدود ويمسي العظم قدرم من العرض إذا اعتد على النار لمن أم (٣) ومـــن ذي عـــزة ذل وقال الخطب قد طم لا يحالو به المر وما أقلعت عن ذم وإن لانــو إنــر بأفعى تنفث السم ف\_\_إن الموت لاقيك

<sup>(</sup>۱) تذري: تصب.

<sup>(</sup>٢) سم: أي: ثقب الإبرة ويريد بذلك: ضيق القبر.

<sup>(</sup>٣) أمَّ: قصد.

<sup>(</sup>٤) يهي: يضعف ويذهب.

وماينكل إنهم إذا ساعدك الجد الجد في أسعد من زم (۲) وصدقه إذا نث (٤) فقد أفلح من رم فقد أفلح من رم وماخص ولاتحرص على اللم (٧) وعدوّد كفك البذل وعدوّد كفك البذل ونزهها عن الضير ودع ما يعقب الضير ودع ما يعقب الضير

وسسار في تراقيك وجانب صعر الخد وزم اللفظ إن ند (۱) ونَّفس عن أخي البث (۳) ورم العمل الرث ورشْ (۵) من ريشها نحص (۲) ولا تاس على النقص وعاد الخُلُو السرذل ولا تستمع العذل (۸) وزود نفسك الخير وزود نفسك الخير

<sup>(</sup>١) ند: أي: نفر وذهب.

<sup>(</sup>٢) زم: قيد لفظه.

<sup>(</sup>٣) البث: الحزن.

<sup>(</sup>٤) نث: نشر الكلام.

<sup>(</sup>٥) رش: أصلح.

<sup>(</sup>٦) انَحُص: تناثر وتساقط.

<sup>(</sup>٧) اللم: الجمع.

<sup>(</sup>٨) العذل: اللوم.

<sup>(</sup>٩) الضم: كناية: عن البخل وجمع المال.

وخَفْ من جُهة اليم وقد بحت كم نباح بالماد بحت كم نباح بالماد بالم

وهيئ مركب السير بسندا أوصيت ياصاح فطوبى لفتى راح

<sup>(</sup>١) يأتم: يقتدي.

### قصيدة بك أستجير ومن يجير سواكا (١)



بك أستجير ومن يُجير سواكا إني ضعيفٌ أستعين على قُوى أذنبت ياربي وآذتنى ذنو دنياي غرتنى وعفوك غرني لو أن قلبي شك لم يك مؤمنًا يا مدرك الأبصار، والأبصار لا أتراك عين والعيون لها مدى إن لم تكن عيني تـراك فإنني يامنبت الأزهار عاطرة الشذا يامرسل الأطيار تصدح في الربا يا مجرى الأنهار: ما جريانها رباه هأنذا خلصت من الهوى وتركت أنسى بالحياة ولهوها

فأجر ضعيفًا يحتمي بحماكا ذنبى ومعصيتى ببعض قُواكا ب ما لها من غافر إلاكا ماحيلتي في هــذه أو ذاكـا بكريم عفوك إذا غوى وعصاكا تدرى له ولكنه إدراكا ما جاوزته، ولا مدى لمداكا في كـل شيء أستبين علاكا هذا الشذا الفواح نفح شذاكا صدحاتها تسبيحة لعلاكا إلا انفعالة قطرة لنداكا واستقبل القلب الخلى هواكا ولقيت كل الأنس في نجواكا

<sup>(</sup>١) هذه القصيدة قالها الشاعر السوداني: إبراهيم بن علي بديوي. وقد نقلتها من «منتقى الأشعار» ص (٥٥-٥٣)، لأخينا الفاضل الشيخ/ فيصل الحاشدي حفظه الله. وفي بعض أبياتها هنات، غفر الله لقائلها.

ونسيت نفسي خوف أن أنساكا يارب حلواً قبل أن أهواكا رانت على قلبي فَضَلُّ سناكا (١) وبدأت بالقلب البصير أراكا للتوب: قلبٌ تائبٌ ناجاكا حاشاك ترفض تائبا حاشاكا ما قدمته يداي لا أتباكا وعنذابها لكنني أخشاكا ربي وأخشى منك إذ ألقاكا مستسلل مستمسكا بعراكا رب الغني ولا يُحــّد غناكا ربي ورب الناس ما أقواكا خلق الملوك وقسم الأملاكا ة فها رأيت أعز من مأواكا ة فلم تجد منجى سوى منجاكا ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ذقت الهوى مراً ولم أذق الهوى أنا كنت ياربي أسير غشاوة واليوم ياربي مسحت غشاوتي ياغافر الذنب العظيم وقابلا أترده وترد صادق توبتي يارب جئتك نادماً أبكى على أنا لست أخشى من لقاء جهنم أخشى من العرض الرهيب عليك يا يارب عدت إلى رحابك تائباً مالي وما للأغنياء وأنت يا مالي وما للأقوياء وأنت يا مالي وأبواب الملوك وأنت من إني أويت لكل مأوى في الحيا وتلمست نفسي السبيل إلى النجا

<sup>(</sup>١) السنا: النور الساطع.

فوجدت هذا السر في تقواكا أنا لم أعد أسعى لغير رضاكا وتعيننى وتمدني بهداكا ماخاب يوما من دعا ورجاكا سخَّرتَ ياربي له دنياكا علمته فإذا به عاداكا حتى أشاح بوجهه وقلاكا (٢) يُمنى بنى الإنسان لا يمناكا وصلت إليه يداه من نُعماكا؟ ت لظلت (٣) الذرات في مخباكا أو لو أردت لما استطاع حراكا واشكر لربك فضل ما أولاكا مستحدثات العلم من مولاكا

وبحثتُ عن سر السعادة جاهداً فليرض عني الناس أو فليسخطوا أدعوك ياربي لتغفر حوبتي (١) فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي يارب هذا العصر ألحد عندما علَّمته من علمك النوويَّ ما ما كاد يُطلق للعُلا صاروخه واغتر حتى ظن أن الكون في أو ما درى الإنسان أن جميع ما أو ما درى الإنسان أنك لو أرد لو شئت ياربي هوى صارُوخُهُ يأيها الإنسان مهلا وائتئد (١) واسجد لمولاك القدير فإنها

<sup>(</sup>١) الحوبة: الخطيئة والإثم.

<sup>(</sup>٢) قلى: أبغض وكره.

<sup>(</sup>٣) ضلت: بقت.

<sup>(</sup>٤) اتئد: تأن وتريث.

<sup>(</sup>٥) نازك: فضَّلك وكرَّمك.

الله مازك (١) دون سائر خلقه أفإن هداك بعلمه لعجيبة إن النواة والكترونات التي ماكنت تقوى أن تفتِّت ذرة كل العجائب صنعة العقل الذي والعقل ليس بمدرك شيئًا إذا لله في الآفاق آيات لعلَّ ولعل ما في النفس من آياته والكون مشحونٌ بأسرار إذا قل للطبيب تخطفته يد الردى قل للمريض نجا وعوفي بعد ما قل للصحيح يموت لا من علة قل للبصير وكان يحذر حفرة بل سائل الأعمى خطا بين الزَّحا

وبنعمة العقل البصير حباكا تَــزورُ ۗ (٢) عنه وينثني عطفاكا تجري يراها الله حين يراكا منهن لـولا الله قـد قواكا هو صنعة الله الذي سواكا مالله لم يكتب له الإدراكا أقلها هو ما إليه هداكا عجب عُجابٌ لو تری عیناکا حاولت تفسيراً لها أعياكا ياشافي الأمراض: من أرداكا؟ عجزت فنون الطب: من عافاكا؟ من بالمنايا ياصحيح دهاكا؟ فهوى بها من ذا الذى أهواكا؟ م بلا اصطدام: من يقود خطاكا؟

<sup>(</sup>١) نازك: فضَّلك وكرَّمك.

<sup>(</sup>٢) تَزور: تميل وتنحرف.

قل للجنين يعيش معزولاً بلا قل للوليد بكي وأجهش بالبكاء وإذا ترى الثعبان ينفث سمه وأسأله كيف تعيش ياثعبان أو وأسأل بطون النحل كيف تقاطرت بل سائل اللبن المصفى كان بيـ وإذا رأيت الحي يخرج من حنا وإذا ترى ابن السود أبيضَ ناصعاً وإذا ترى ابن البيض أسودَ فاحماً قل للنبات يجف بعد تعهد وإذارأيت النبت في الصحراء يربو وإذا رأيت البدر يسري ناشرًا وأسأل شعاع الشمس يدنو وهي أب قل للمرير من الثهار من الذي وإذا رأيت النخل مشقوق النوى وإذا رأيت النار شب لهيبها

راع ومرعى: ما الذي يرعاكا؟ لدى الولادة: ما الذي أبكاكا؟ فاسأله: من ذا بالسموم حشاكا؟ تحيا وهذا السم يملأ فاكا؟ شهداً وقل للشهد من حلاًكا؟ ن دم وفرثِ ماالذي صفاكا؟ يا ميت فاسأله: من أحياكا؟ فاسأله: مِنْ أين البياضُ أتاكا؟ فاسأله: منْ ذا بالسواد طلاكا؟ ورعاية: من بالجفاف رماكا؟ وحده فاسأله: من أرباكا؟ أنواره فاسأله: من أسراكا؟ عد كلّ شيء مالذي أدناكا؟ بالمر من دون الثمار غذاكا؟ فاسأله: من يانخل شق نواكا؟ فاسأل لهيب النار: من أوراكا؟

قمم السحاب فسله من أرساكا؟ ه فسله: من بالماء شق صفاكا؟ لجرى فسله؟ من الذي أجراكا؟ ج طغى فسله: من الذي أطغاكا؟ فاسأله: من ياليل حاك دُجاكا؟ فاسأله: من ياصبح صاغ ضحاكا؟ من حاك يا طاووس بُرد حُلاكا؟ والريش ينصع سله: من سواكا؟ عيناك أو أصغت لها أذناكا! إلا تـراه فإنه سيراكا؟ بالله جل جلاله أغراكا؟ ضلع لآدم من بذا أفتاكا؟ في بطن مريم؟! سل بذا عُلَماكا لا تحزني والطفل لا يتحاكا؟! وبراهما؟! فاسأل يهود بذاكا بئس الضلال أما نهاك نُهاكا؟!

وإذا ترى الجبل الأشم مناطحاً وإذا ترى صخرًا تفجَّر بالميا وإذا رأيت النهر بالعذب الزلا وإذا رأيت البحر بالملح الأجا وإذا رأيت الليل يغشى داجيا وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيًا وإذاترى الطاووس منقوشًا فسل: وإذاترى العصفور زُخرف ظهره هذى عجائب طالما أخذت بها والله في كل العجائب ماثلً يا أيها الإنسان مهلا ما لذى أترى الطبيعة أنجبت حواء من أم كونت عيسى بظرف دقيقة أم حين نادي أمه من تحتها: من ذا أمات عُزير ثم هماره أم نوم أهل الكهف كان طبيعة؟! فاجعله شيخك واستفد من ذاكا مذ قال: أنظرني ليوم لقاكا رسلٌ هناك فمن يكون هُناكا؟! من عهد نوح ماالذي أعياكا؟! سوطًا عليهم؟ يا تُرى من ذاكا؟! تُحييك حتى نعتبر محياكا وهو الذي بحياته أحياكا وهناك تلبس في الجحيم كساكا هذا الفضاء لتكشف الأفلاكا أو مستغلا باغيًا سفاكا حرم السموات العلا إياكا يحرق المستعمر الأفاكا فيه إن في تعويقهن هلاكا! وتسيء عقباها إلى عقباكا ثآر الفضاء لنفسه فغزاكا؟ وتحطم الأبواج والأفلاكا

إبليس إن يؤمن بهـذا كله فالبعث يعلمه وذاك حقيقة وهناك لا أمم ولا كتبٌ ولا ولَكُمْ خلت من آية في أمة بل عاد ثم ثمود من صب الردى وإذا أماتتك الطبيعة فاوصها آمن بربك فالطبيعة خلقة أين الطبيعة يوم تُحشر عاريًا؟! واليوم تمخر بالسفينة عابرًا اغز الفضاء ولا تكن مستعمراً إياك أن ترقى بالاستعمار في إن السموات العلا حَرَمٌ طهورٌ اغز الفضاء ودع كواكبه التي إن الكواكب سوف يفسد أمرها حاذر إذا تغزو الفضاء فربها والجاذبية سوف تفقد رشدها

ولسوف تعلم أن تلك قيامة أنا لا أُثبِّط من جهود العلم أو لكنني لك ناصح فالعلم إن سخر نشاط العلم في حقل الرخاء سخره يملأ بالتعاون عالماً وادفع به شر الحياة وسوءها العلم إحياء وإصلاح وليفاذا أردت العلم منحرفاً فها فارحم إلهي مَنْ تفضل راغبًا واحفظ إلهي من رعى بنواله (٢) واختم إلهي بالصلاة على الذي

والساعة الكبرى هنا وهناكا أنا في طريقك أغرس الأشواكا أخطأت في تسخيره أفناكا يصغ من الذهب النضار (۱) ثراكا متشتاً متناحراً سفاكا وامسح بنعمى نوره بؤساكا لسقى الحياة به وما أشقاكا في نشر ما يُفضي إلى رؤياكا نَشْر الفضيلة طالبًا لرضاكا نَشْر الهنداية مهتد بهداكا

<sup>(</sup>١) النضار: الخالص.

<sup>(</sup>٢) النوال: العطاء.

#### فضل العقل



وأفضل قسم الله للمرء عقلُهُ إذا أكمل الرحمن للمرء عقله يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه يزَينُ الفتى في الناس جودة عقله

فليس من الخيرات شيء يقاربُهُ فقد كملت أخلاقه ومآربه على العقل يجري علمه وتجاربه وإن كان محظورا عَلَيْه مكاسبُهُ

« روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ، ص (٣٤) ، لابن حبان.

إذا تمعقل المرء تمت أمورُهُ وتمت أياديه (١)وتم بناؤهُ فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثيرًا عطاؤُهُ

«روضة العقلاء» ص (٣٧).

### أبواب المكارم

إن المكارم أبوابٌ مصنفةٌ فلعقل أولها والصمت ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والصدق ساديها واللين تاسعها والصدق عاشيها والصبر سابعها والشكرثامنها

«روضة العقلاء» ص (٤٤).

<sup>(</sup>۱) أباديه: خبراته و منافعه.

#### مراقبة الله

إذا مَا خلوت الدهريومًا فلا تقلُّ ولا تحسبن الله يغفل ساعة ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب غفلنا لُعمر الله حتى تداركت فيا ليت أن الله يغفر ما مضى

خلوت ولكن قل على رقيبُ ولا أن مَا يخفى عَلَيْه يغيبُ وأن غدا للناظرين قريبُ علينا ذنـوبٌ بعدهن ذنـوبُ ويـــأذن في توباتنا فنتوبُ

« روضة العقلاء » ص (٤٨) ، و «شُعب الإيهان» (٩/ ٤١٧).

هو الله لا تخفى عليه السرائر فإن الذي لا يعرف الله كافر عصيت فأنت المستهين المجاهر عليم بها تطوي عليه الضهائر(٢)

فإن كنت لم تعرفه حين عصيته وإن كنت من علم به قد عرفته فأية حالك اعتقدت فإنه

إلا أيها المستطرف الذنب جاهلا

«شُعب الإيمان» (٩/ ٤١٨).

#### المرء بقلبه ولسانه

وما المرء إلا قلبُه ولسُّانه إذا حصلت أخباره ومداخلُه وما كل مَا أُمَّلته أنت نائلُهُ

إذا مَا رداء المرء لم يكُ طاهرًا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسلُهُ وما کل من تخشی ینالك شره

«روضة العقلاء » ص (١٥).

#### ثمار التقوى

وإذا بحثت عن التقيَّ وجدته وإذا اتقى الله المروُّ وأطاعه وعلى التقي إذا تراسخ في التقى وإذا تناسبت الرجال فها أرى

وإذا تشاجر في فــؤادك مرة

وإذا هممت بأمر سوء فاتئد

رجلاً يصدق قوله بفعالِ في الله في اله في الله في الله

«روضة العقلاء » ص (٥١).

أمران فاعمد للأعف الأجملِ وإذا هممت بأمر خير فافعل

« روضة العقلاء » ص (٥٣).

## رفيق الإنسان في قبره

تخسير قرينًا من فعالك إنها فإن كنت مشغولاً بشيء فلاتكنْ فلا بد بعد القبر من أن تُعِدَّه فلن يَصحبَ الإنسان من قبل موته ألاإنها الإنسان ضيفٌ لأهله

قرين الفتى في القبر ما كان يفعلُ بغير الذي يرضى به الله تُشغلُ ليوم ينادى المرء فيه فيُسألُ ولا بعده إلا الذي كان يَعملُ يُقيم قليلاً بينهم ثم يَرحَلُ

« روضة العقلاء » ص (٤٥).

## أهمية العلم في الابتعاد من المعاصي

وفي ترك طاعات الفؤاء المتيَّمِ وأخلاق صدق علمها بالتعلُّمِ

وفي العلم والإسلام للمرء وازعٌ بصائر رشد للفتى مستبينةٌ

« روضة العقلاء » ص (٥٧).

### الحث على التعلم

وليس أخو علم كمن هو جاهلٌ صغيرٌ إذا التفت عَلَيْهِ المحافِلُ

تعلم فليس المرء يولد عالمًا وإنَّ كبير القوم لا علم عنده

« روضة العقلاء » ص (٥٨).

### تعلموا وأفسدتهم الدنيا

شبابًا فلم حصَّلوه وحشَّروا (۲) وصاروا شيوخًا ضيَّعوه وأدبروا بأخلافها (۳) مفتوحها لا يصرر (۱) وأين الحديث المسند المتخيرُ

غُنُوا(۱) يطلبون العلم في كل بلدة وصح هم إسنادُهُ وأصوله ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها فيا علماء السوء أين عقولكم؟

« روضة العقلاء » ص (٦٠).

<sup>(</sup>١) عُنُوا: أي: اهتموا.

<sup>(</sup>٢) حشروا: أي: جمعوا.

رُّ) أخلافها: قِادُوراتها.

<sup>(</sup>٤) يصرر: يغلّق.

يا جاعل الدين له بازيًا (۱) لا تبع الدين بدنيا كما احتلت للدنيا ولذاتها وصرت مجنونا بها بعدما تُفكّرُ الناس جميعًا بأنْ

يصطاد أموال السلاطين يفعل ضلال الرهابين بحيلة تندهب بالدين بحيلة تندهب بالدين كنت دواء للمجانين زلَّ همار العلم في الطين (٢).

### وفي سياق عند ابن حبان؛

يا جاعل الدينله بازيًا وبزيادة:

أين رواياتك في سَرْدها

يصطاد أموال المساكين

عن ابن عون وابن سيرين؟ «روضة العقلاء » ص (٦٠-٦١).

### علمه في الكراريس

جامع العلم تراه أبدًا غير ذي حفظ ولكن ذا غلطٌ

<sup>(</sup>١) البازي: الصقر المُعد للصيد.

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات للإمام عبد الله بن المبارك، قالها في إسماعيل ابن علية، لما رآه راكبًا بغلة على باب السلطان. وقيل: أن ابن عليه ولي صدقات الإبل والغنم بالبصرة، فكتب إليه ابن المبارك كتابًا، وكتب هذه الأبيات، في أسفله. انظر «روضة العقلاء» ص (٦٠-١١).

وتــراه حــن الخــط إذا فــان علمه فــإذا فـتَشته عـن علمه فيكرار يسج يادٍ أُحكمت فــان قـلت إذًا

كتب الخط بصيرًا بالنقط قال علمي ياخليلي في السَّفطُ (١) وبخطً أيِّح طً أيِّح طً حدث لحديده وامتخطُ

« روضة العقلاء » ص (٦٢-٦٣).

### تعليم الناس

أفدِ العلمو لا تبخلُ به استفِدُما استطعت من علم وكنْ من علم وكنْ من يُفِدُه ميجزِهِ اللهُ به ليس مَنْ نافس فيه عاجزًا

وإلى علمك عِلماً فاستفدُ عاملاً بالعلم والناسَ أَفِدُ وسُيغني اللهُ عمن لم يُفِدُ إنها العاجز من لا يجتهدُ

« روضة العقلاء » ص (٦٤-٦٥).

#### حفظ اللسان والإقلال من الكلام

أقلِلْ كلامَكَ واستعد من شره واحفظ لسانك واحتفظ من عيِّه (١) وَكُل فؤادك باللسان وقُلْ له

إن البلاء ببعضه مقرونُ حتى يكونَ كأنَّهُ مسجونُ إن الكلام عليكما موزونُ

<sup>(</sup>١) السفط: الوعاء.

فزنَاهُ ولْيك مُحكمًا ذا قِلَّة إن البلاغة في القليل تكونُ « روضة العقلاء » ص (٦٦-٦٧).

سريع ألى المرء في قتله تعاهد لسانك إن اللسانَ وهـذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله « روضة العقلاء » ص (٦٨). و «شُعب الإيمان » (٧/ ٩٦).

قد كان يعجب قبلك الأخيارا إن كان يعجبُك السكوت فإنه فلقد ندمت على الكلام مرارا ولئن ندمت على سكوت مرةً زرع الكلام عداوة وضرارا إن السكوت سلامة ولربا زادا بذاك خسارةً وتبارا (١) وإذا تقرَّب خاسر من خاسر « روضة العقلاء » ص (٦٩). و «شُعب الإيمان » (٧/ ٩١).

ما ذل ذو صمتِ وما من مكثر فالصمت دُرُّ زانه الياقوتُ إن كان منطق ناطق من فضة « روضة العقلاء » ص (٧٠).

أحق بسجن من لسان مُذلَّل

لعمرك مَا شيءٌ علمتُ مكانه

<sup>(</sup>١) العي: الجهالة. (٢) تبارًا: أي: هلاكًا.

على فيك مما ليس يعنيك شأنه فربَّ كلام قد جرى من مُمازح وللصمت خير من كلام بمأثم

بقفل وثيق ما استطعت فأقفل فَسَاقَ إليهم سَهْمَ حتفِ معجِّلِ فَسَاقَ اليهم سَهْمَ حتفِ معجِّلِ فكن صامتًا تسلم وإن قُلتَ فاعدلِ «روضة العقلاء » ص (٧١).

أنت من الصمت آمنُ الزللِ لا تقل العقول ثم تتبعه

ومن كثير الكلام في وجلِ
ياليت ما كنتُ قلتُ لم أُقُلِ
«روضة العقلاء » ص (٧٢).

ولن يَهْلِكَ الإنسانُ إلا إذا أتى فأقلل إذا مَا قلتَ قولاً فإنه

من الأمر ما لم يَرْضَهُ نصحاؤُهُ إِذَا قَلَّ خَطَاؤُهُ إِذَا قَلَّ خَطَاؤُهُ

« روضة العقلاء » ص (٧٧).

### تعويد اللسان على النطق الحسن

إن اللسان لما عـوَّدتَ معتادُ فاخترلنفسكوانظرْ كيفترتادُ(١)

عَوِّد لسانك قول الخير تَّعْظَ بهِ مُوكَّلٌ بتقاضى مَا سننت له

« روضة العقلاء » ص (٧٨).

<sup>(</sup>١) ترتاد: تختار.

إذا كنت فارغا مستريحا فاجعل مكانه تسبيحا خوض وإن كنت في الحديث فصيحا «شُعب الإيان » (٧/ ١٠٠).

اغتنم ركعتين زلفًا إلى الله وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاغتنام السكوت أفضل من

### ما قيمة المرء إذا كان فاسد الأخلاق

وكتهان السرائر في الفؤاد « روضة العقلاء » ص (٨١).

إذا مَا المرء أخطأه ثلاثٌ فبعه ولو بكف من رماد سلامة صــدره والصدق منهُ

#### فضيلة الصدق

وإذا الأمــور تـزاوجـت فالصدق أكرمها نتاجا الـصـدق يَـعـقـدُ فـوق رأ والهصدق يقدح زنده

س حليفه بالصدق تاجا في كل ناحية سراجا

« روضة العقلاء » ص (٨٨).

والصدق لا يتركه الحر يحسدها الياقوت والدرر

البصدق حبلبو وهبو المر جوهرة الصدق لها زينة

«شُعب الإيمان» (٦/ ٥١٩).

## شؤم الكذب

قدشانه الكذبُ وسطالحي إذعمدا صدق الحديث وقولٌ جانب الفندا(١) وصار هذا وضيعًا تحته أبدا «روضة العقلاء» ص (٨١).

كم من حسيب كريم كان ذاشرف وآخر كان صعلوكًا فشترفه فصار هذا شريفًا فوق صاحبه

## التخلق بالأخلاق الفاضلة

فتى لا ترى فيه خلائق أربعُ يُنالُ جسيم الخير والفضل أجمعُ طباع عَلَيْهِ ذو المرؤة يُطبعُ إليه خبايا من فجور تسرّعُ إذا نابه الحق الذي ليس يُدفعُ

وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فواحدةٌ: تقوى الإله التي بها وثنانيةٌ: صدق الحياء فإنه وثالثةٌ: حلم إذا الجهل أُطلِعَتْ ورابعةٌ: جود بُملك يمينه

« روضة العقلاء » ص (٨٥).

## الحث على حسن الخلق

خالق الناسَ بخُلُق حسن والْقَهُمْ منك ببِشرِ ثم صُنْ

<sup>(</sup>١) الفند: الخرف والكلام الفاسد.

<sup>(</sup>٢) ايهر: ينبح بصوت مزعج

ما بالجميل وبالقبيح خَفاءُ بالبِشرِ منك إذا يحينُ لقاءُ

حافِظْ على الخُلُق الجميلِ ومُزْ به إن ضاق مالُك عن صديقك فالقهُ

« روضة العقلاء » ص (٩٦).

### فضيلة الحياء

فلا خير في وجه إذا قَلَّ ماؤه يدل على وجه الكريم حياؤه

إذا قلَّ ماء الوجه قَلَّ حياؤه حياءك فاحْفظْه عليك فإن ما

« روضة العقلاء » ص (٨٦).

ولم تستَحي فاصنع مَا تشاءُ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ ويبقى العود ما بَقِيَ اللحاءُ (١) إذا لم تخسش عاقبة الليالي فلا والله ما في العيش خيرٌ يعيش المرء ما استحيا بخير

« روضة العقلاء » ص (٨٦).

وبين رُكوبِ إلاَّ الحياءُ إذا ذهب الحياءُ فلا دواءُ

ورُبَّ قبيحة ما حالَ بيني فكان هو الدواء لها ولكن

« روضة العقلاء » ص (۸۷).

<sup>(</sup>١) اللحاء: القشرة التي تحمي عود النبات من الآفات.

### بئس الرزق

تقلَّب في الأمور كما يشاءُ يُعاجُه به فيه غَناءُ حياءَ لوجهه إلا العناءُ

إذا رُزق الفتى وجهًا وقاحًا ولم يـكُ للدواء ولا لشيءٍ فـما لـك في معاتبةِ الــذي لا

« روضة العقلاء » ص (٨٨).

#### ذم الكبر والتيه

للعقل مهتكةٌ للعرضِ فانتبهِ والعزفي الحلم لافي البطش والسفه

التيه (١) مفسدةٌ للدين منقصةٌ لا تَشــُرهَنَّ (٢) فإن الذل في الشــرهِ

« روضة العقلاء » ص (٩٢).

س فإن العُبُوس رأس الحماقة مس فإن الصداقة الصداقة

ودع التيهَ والعبوسَ على النا كلما شئتَ أن تعادىَ عاديـ

« روضة العقلاء » ص (٩٣).

#### الحث على التواضع

فكم تحتها قومٌ هُم منك أرفعُ

ولاتمش فوق الأرضإلا تواضعًا

<sup>(</sup>١) التيه: العجب والكبر.

<sup>(</sup>٢) الشره: الطمع.

فإن كنت في عزِ وخير ومنعةٍ فكم مات من قوم هم منك أمنعُ

« روضة العقلاء » ص (٩٢).

وكفى بملتمس العلوِّ سفالا وكفى بملتمس التواضع رفعةً

« روضة العقلاء » ص (٩٣).

## الفخر بأهل الخير

للخير أهسلٌ لا ترا طوبي لمن جرت الأمو مالم يَضِقْ خُلُقُ الفتي

لوجوههم تدعو إليه ر الصالحاتُ على يديه فالأرض واسعة عليه « روضة العقلاء » ص (٩٧).

#### كيف تعاشر الناس

أعاشر معشري في كل أمر بأحسن ما رأيت وما رأيتُ وأجتنب المقابحَ حيث كانت

وأتركُ ما هويتُ وما فريت (١)

« روضة العقلاء » ص (٩٨).

<sup>(</sup>١) فريت: اختلقت.

### مدراة الناس

مَـنْ لم يُـدارِ الـنـاس مـلُّـوهُ مـن أكـرم الـنـاس أحـبُّـوهُ « روضة العقلاء » ص (١٠٤).

دارِ من الناس مُللاتهم وَمُكرِمُ الناس حبيبٌ لهم

وضاقت أسباب من يُماري «شُعب الإيهان» (۱۱/ ۱٥).

اتسعت دار من يُسداري

ومن دارى الرجال فقد أصابا ومن حقر الرجال فلن يُهابا

سليم العرض من حذر الجوابا ومن هاب الرجال تهيبوه

«شُعب الإيهان» (۱۱/ ۲٤).

### الحذر من صديق السوء

وإن لم تجد عنه محيصًا فدارهِ تَنْلُ منه صفو الود ما لم تُمارهِ

تجنب صديق السوء واصْرِمْ (١) حِبالهُ وأحبب حبيب الصدق واحذر مِراءَه

« روضة العقلاء » ص (١٠٦).

<sup>(</sup>١) اصرم: اقطع.

اجعل قرينك من رضيتَ فِعالَهُ كم من قرينه كم من قرينه

واحذر مقارنة القرين الشائن (۱) ومُهجِّنِ منه لكل محاسنِ «روضة العقلاء » ص (۱۵٤).

# التغاضي عن زلة الأمْ والصديق

لديه بها يأتي من القُبح جاهلُ تُطيقُ احتهال الكُره فيها أحاولُ بقيت ومالي في نهوض مفاصلُ فإن هو أعيا كان فيه تَحامُلُ «روضة العقلاء » ص (١٠٧).

أُغمِّضُ عيني عن صديقي كأنني وما بي جهلٌ غير أن خَليقتي متى ما يَربني مِفْصَلٌ فقطعتُهُ ولكنْ أداريمِ فارن صح سرَّني

مضارعة للصوم والصلوات وترك ابتذال السر في الخلوات

ثلاث خلال للصديق جعلتها مواساته والصفح عن كل زلة

«شُعب الإيمان» (١٣/ ٥٠٦).

# التجاوزية حق الأخ

وأنكرت منه بعض ماكنت أعرف على مذنب الإخوان بالود أعطف

إذا ما أخي يومًا تولى بوده عطفت عليه بالمودة إنني

<sup>(</sup>١) الشائن: الملوِّث سيرة من يصاحبه.

ولا راكبا منه الذي يتخوف لَعمرك أبقى للإخاء وأشرف (شُعب الإيهان» (١٠/ ٥٧١).

ولست أجازيه قبيح الذي أتى وإغماضك العينين من عيب صاحب

كأني بما يأتي من الجهل جاهل تطيق احتمال الكره فيما يحاول بقيت وحيدا لم أجد من أواصل «شُعب الإيمان» (١٠/ ٢٧٥).

أغمض عيني عن صديقي تكرما وما بي من جهل ولكن خليقتي وإن أقطع الإخوان في كل عثرة

لا خير في قاطع الإخوان بالزلل «شُعب الإيهان» (١٠/ ٥٧٣). ولست أقطع إخواني بزلتهم

ليست مفارقة الأحباب من شاني لا شيء أحسن من حان على جاني «شُعب الإيهان» (١٠/ ٥٧٣).

ما كنت مذكنت إلا طوع خلاني يجني وأصفح عنه حانيًا أبدًا

## فضيلة الجود

ولن يَعدِمَ البغضاءَ من كان عابسًا ولم أر مثلَ الجود للمرء حارسًا «روضة العقلاء » ص (١١٠).

أخو البِشـرِ محبوبٌ على حُسنِ بِشـرِهِ ويُسـرعُ بُخلُ المرء في هَتك عِرْضِهِ لا يستوي البخل عند الله والجودُ والناس في المال مرزوق ومحدودهُ «روضة العقلاء» ص (٣٢٤).

الجود مكرمةٌ والبخل منقصةٌ والفقر فيه شخوصٌ (١) والفقر فيه شخوصٌ (١) والغنى (٢) دعةٌ

فها طمع العواذل في اقتصادي وهل تجب الزكاة على الجوادِ «روضة العقلاء » ص (٣٢٧).

ملأتُ يدي من الدنيا مرارًا وما وجبتْ عليَّ زكاة مالٍ

رأى المال لا يبقى فأبقى به ذكرا «شُعب الإيهان» (١٣/ ٣١٣).

وما كنت إلا كالأغر ابن جعفر

أمطارها الفضة البيضاء والذهب أقصرت عن بعض ماأعطي وماأهب رأيت أمواله في الناس تنتهب

له سحائب جود في أنا مله يقول في العسر إن أيسرت ثانية حتى إذا عاد أيام اليسار له

### إلق الناس بطلاقة الوجه

س جميعًا ولاقِهم بالطلاقة

«شُعب الإيمان» (١٣/ ٣٤١).

الْقَ بالبِشر من لقيت من النا

<sup>(</sup>١) الشخوص: التطلع إلى ما عند الخلق.

<sup>(</sup>٢) الدعة: الراحة

طيِّباً طَعمُه لذيذَ المذاقة « روضة العقلاء » ص (١١٠).

تَجْن منهم جَنَى ثمار فخُذْها

فبشرٌ وأما وعدُهُ فجميلُ إذا اعتلّ مذمومُ الفعالِ بخيلُ فعَفُّ وأما طَرفُه فكليلُ(١) « روضة العقلاء » ص (١١١).

فتي مثلُ صفو الماء أمَّا لقاؤُهُ يسرُّك مُفْتَرَّا ويُشرقُ وجهُهُ عَييٌّ عن الفحشاء أما لسانه

إلا وأنت طليق الوجه بهلول(٢) وكنْ كأنك دون الشر مغلولُ « روضة العقلاء » ص (١١١).

لن تستتم جميلا أنت فاعله ما أوسطَ الخبر فابسُطْ راحتيكَ به

### المزاح المفرط

أكرمْ جليسك لا تُمازحْ بالأذى كم من مُزاح جَذَّ (٣) حَبْلَ قرينِهِ

إن المزاح تُمرَى به الأضغانُ فتجذَّمت (١) من أجله الأقرانُ « روضة العقلاء » ص (١١٣).

<sup>(</sup>١) الكليل: المتعَب.

<sup>(</sup>٢) البهلول: المتلألئ بالسعادة والبشر.

<sup>(</sup>٣) جَذَّ: قطع. (٤) تجذمت: تقطعت.

إني نحلتُك (١) ياكدامُ (٢) نصيحتى أما المزاحة والمراء فدعها إني بلوتُهما فلم أحمدهما والجهل يُزري بالفتى في قومه

فاسمع مقال أب عليك شفيق خُلَقانِ لا أرضاهما لصديق لمجاور جارًا ولا لرفيق وعروقُه في الناس أيُّ عروق « روضة العقلاء » ص (١١٤).

> وإياك من حُلو المُزاح ومُرَّه وإنَّ مراءَ المرء يُخِلِقُ (٣) وَجهَهُ دعاه مراحٌ أو مراءٌ إلى التي

ومِنْ أن يراك الناس فيه مماريًا وإن مُزاح المرء يُبدي التشانيا (١) بها صار مَقْليُّ<sup>(٥)</sup> الإخاء وقاليا <sup>(٦)</sup> « روضة العقلاء » ص (١١٤).

#### صفاء القلب

ودع السفاهةَ إنها لا تنفعُ أَبُنى لا تك ماحييت مماريًا إن الضغينة للقرابة تقطعُ لا تحملن ضغينةً لقرابة إن الحليم هو الأعشُّز الأمنع لا تحسبن الحلم منك مذلةً

« روضة العقلاء » ص (١١٤–١١٥).

<sup>(</sup>١) نحلتُك: وهبتك وأعطيتك.

<sup>(</sup>٢) كدام هو: ابن مسعر بن كدام وهذه النصيحة قدمها مسعر لابنه.

<sup>(</sup>٣) يُخلقُ: يُذهب البهاء.

<sup>(</sup>٤) التشَاني: الكراهية.

<sup>(</sup>٥) المقليّ: المكّروه. (٦) القالي: الكاره.

### اعتزال الناس

وحفظ للسان وخفض صوتِ أقلَّهم فبادِرْ قبل فوتِ وما خُلِق امرؤٌ إلا لموتِ «روضة العقلاء » ص (١٢٠).

زمانُك ذا زمانُ دخولِ بيتٍ لقد مَرِجَتْ عهود الناس إلا في على الأيامِ شيءٌ في المبيد المبيد في الأيامِ شيءٌ

### المرء بإخوانه

كما تَقبِضُ الكفُّ بالمعصم ولا خير في الساعد الأجذم (١) «روضة العقلاء » ص (١٢٣).

وما المسرءُ إلا باخوانِهِ ولا خير في الكف مقطوعةً

### حقيقة الأح

وأخ أبوه أبوك قد يَجفُوكا واعلمْ بأن أخا الحِفَاظِ أخوكا وكائم بأن أخا الحِفَاظِ أخوكا وكأنها آباؤُهم ولَـدُوكا تخشى الحُتوفُ بها لَمَا خذلوُكا بنياطِ قلبك ثَـمَّ مَا نصروكا

كم من أخ لك لم يَلِدُه أبوكا صاف الكرام إذا أردت إخاءهم كم إخوة لك لم يلدك أبوهُمُ لو كنت تَحملُهم على مكروهة وأقاربَ لو أبصروك معلَّقًا

رًا) المقطوع .

الناسُ ما استغنيتَ كنتَ أخًالهم

وإذا افتقرت إليهم فضحوكا «روضة العقلاء » ص (١٢٤).

وليس أخي من وَدَّني بلسانِه ولكنَّ أخي من وَدَّني في النوائب ومن مالُه مالي إذا كنتُ مُعدِمًا ومالي له إن عَضَّ دهرٌ بغاربِ فلا تحمدنْ عند الرخاء مؤاخيًا فقد تُنكَرُ الإخوانُ عند المصائبِ وما هو إلا كيف أنت ومرحبًا وبالبيضِ رَوَّاغٌ كرَوْغِ الثعالبِ «روضة العقلاء» ص (١٤٨).

## من عيون الشعر في الحث على الصداقة

أبلغ أخاك أخا الإحسان لي حسنا وإن طرفي موصول برؤيته الله يعلم أني لست أذكره

إني وإن كنت لا ألقاه ألقاه وإن تباعد عن مثواي مثواه وكيف أذكره من لست أنساه (شُعب الإيان» (١٠/٧٧٥).

## لا تصادق كل من هب ودب

لك في المنظر حتى تخـبرُهُ غـرني منه زمانا منظرُهُ لا يَخرَّنكَ صديتٌ أبدًا كم صديقٌ أبدًا كم صديق كنتُ منه في عميً

كان يلقاني بوجه طَلْق فاذا فتَّشته عَن غيبه فدع الإخوان إلا كل مَن فاذا فزت بمن يجمعُ ذا

وكام كالالآلي ينشره وكالم كالالآلي ينشره لم أجد ذاك لود يُضمُره يُضمرُ الود يُظهرَه ويضمرُ الود يُظهرَه فاجعلنهُ لك ذُخرًا تذخره وضة العقلاء » ص (-١٢٧١٢٦).

إذا كان ودُّ المرء ليس بزائدً أو القول إني وامق (١) لك حافظ ولم يكُإلا كاشرًا (١) أو محدثًا ولكنَّ إخاءَ المرء من كان دائمًا

على مرحبا أو كيف أنت وحالُكا وأفعاله تُبدي لنا غير ذلكا فأفً لودٍّ ليس إلا كذلكا لذي الودِّ منه حيثها كان سالكا «روضة العقلاء» ص (١٢٩).

#### وقي سياق:

إذا كان ود المرء ليس بزائد ولم يك إلا كاشرًا أو محدثًا لسانك معسول ونفسك بشةٌ وأنت إذا همَّت يمينك مرةً

على مرحبا أو كيف أنت وحالكا فأف لود ليس إلا كذلكا وعند الثريا من صديقك مالكا لتفعل خيرًا قاتلتها شهالكا «روضة العقلاء » ص (١٤٧-١٤٨).

<sup>(</sup>١) الوامق: المُحب.

<sup>(</sup>٢) الكاشر: الضاحك.

عليك بإخوان الثقات فإنهم ونفسك أكرمها وصُنها فإنها

قليل فَصلْهُم دون من كنت تصحب متى ما تُجالِسْ سِفْلةَ الناس تغضبُ «روضة العقلاء» ص (١٤١).

احــنَرْ مــودَّةَ مــاذق (١) أيا أيا أيا

خَلَط المسرارة بالحلاوة م الصداقة للعداوة «روضة العقلاء » ص (١٢٦).

## الاستكثار من الإخوان الأوفياء

استكثرن من الإخوان إنهم كم مِنْ أخ لك لو نابتك نائبةٌ

خير لكانزهم كنزًا من الذهبِ وجدته لك خيرًا من أخي النسبِ «روضة العقلاء » ص (١٣١).

أَبْلُ الرجال إذا أردت إخاءهم فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى ومتى يـزل ولا محالة زلة وإذا الخنى نقض الحبى في مجلس

وتوسمن أمورهم وتفقد فبه اليدين قرير عين فاشدد فعلى أخيك بفضل رأيك فاردد ورأيت أهل الطيش قاموا فاقعد «روضة العقلاء» ص (٢٨٢).

<sup>(</sup>١) الماذق: الذي يَخلِطُ بين الأشياء.

تكثّر من الإخوان ما استطعت إنهمُ وليس كثيرًا ألفُ خِلِّ لصاحبٍ

عهادٌ إذا استنجدتهم وظُهورُ وإنَّ عدوًّا وأحدًا لكثيرُ «روضة العقلاء » ص (١٣٤).

### إكتساب الصديق من الغنى

وإن امرؤ نال الغنى ثم لم ينل صديقا ولا ذا حاجة لزهيد «شُعب الإيهان» ص (١١/١١).

## من حقوق الأخوة

ومن ذا من عيوب الناس ناج قبيح بي إذا خاللتُ خِلاً وكل مسودة لا خير فيها فأما في الكلام فكم وفي إذا أحببتُ لم أنقضْ إخائي ولكن أمنح الكرماء ودًا متى تقطعْ صديقك بعد وصل إذا ما المرء أدبر لم تُطقهُ

بحق قِيلَ فيه أو قِرافِ (۱) ولازَم خُلتي ألا أكافي ولازَم خُلتي الله أكافي إذا لم تَحتملُ حق المُصافي ولكن في الشدائد لا يوافي ولم أبن الإخاء على اعتسافِ (۲) ولا أدعو اللئام إلى العطافِ (۳) ولا تبت فعهدك غير واف وصار المستقيمُ إلى خلافِ

<sup>(</sup>١) القراف: الافتراء والاتهام.

<sup>(</sup>٢) الاعتساف: المجازفة غير محسوبة.

<sup>(</sup>٣) العطاف: العطف.

## ذم الأحمق وذم مصادقته

وَلَّـنْ يعادي عاقلاً خيرٌ له فارغبْ بنفسك أن تصادق أحمقًا

من أن يكونَ له صديقٌ أحمقُ إن الصديق على الصديق مُصَدَّقُ « روضة العقلاء » ص (١٣٥-١٦٨).

> لن يسمع الأحمق من واعظ لن تبلغ الأعداء من جاهل والحمقُ داءً ماله حيلةٌ

في رفعه الصوت وفي همسهِ ما يبلغ الجاهل من نفسهِ تُرجى كبعد النجم في لمسهِ «روضة العقلاء » ص (١٦٦).

احـــذر الأحمــق أن تصحبهُ كــلــارقَّعـته مــن جـانــبِ أو كصدع في زجــاجٍ فاحشٍ كحــار الـسـوء إن أقْضْمتُه وإذا جالسته في مجـلسٍ وإذا نهنهته (٣) كــي يرعوي وإذا نهنهته (٣)

إنها الأهمق كالثوب الخَلِقُ (۱) حرَّكته الربح وهنًا فانخرقُ هل ترى صَدْعَ زجاجٍ يلتصقُ رَمَـح الناسَ وإن جاع نهقْ أفسد المجلس منه بالخَرَقُ (۱) زاد شرا وتمـادى في الحمق زاد شرا وتمـادى في الحمق

<sup>(</sup>١) الخلق: القديم البالي.

<sup>(</sup>٢) الخرق: الحمق.

<sup>(</sup>٣) نهنهته: غمزته وحركته.

ذاك عطشان وهـذا قـد غرق

عجبًا للناس في أرزاقهم

« روضة العقلاء » ص (١٦٨).

# التبصر في الأمور

ومُدمِنِ القرع للأبواب أن يلجا فمن علا قُلَّةً (١) عَن غِتَرةٍ زلجا «روضة العقلاء » ص (١٦٨). أُخْلِقْ بذي الصبر أن يحظى بحاجته أَبْصِرْ لِرجْلِكَ قبل الخطوموضعها

# أحبب هونًا وأبغض هونًا

وأحبب إذا أحببت خبًا مقاربًا وأبغض إذا أبغضت غير مجانب وكنْ مَعدِنًا للحلم واصفح عن الأذى وقد قال النّبيّ وكان بَرًا وأقلل زور من تهواه تردد

فإنك لا تدري متى أنت نازعُ فإنك لا تدري متى أنت راجعُ فإنك راءٍ ما عملتَ وسامعُ فإنك راءٍ ما عملتَ وسامعُ إذا زُرت الحبيب فزره غبًا (٢) إلى من زرته مقة وحبا (روضة العقلاء » ص (١٦١).

<sup>(</sup>١)القلة: قمة الجبل.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديث: «زُرْ غبًا تزدد حبًا» أخرجه البزار والطبراني في الأوسط والصغير والحاكم والبيهقي في الشعب والخطيب وغيرهم، وقد جاء عن أبي هريرة وأبي ذر وابن عمرو وحبيب بن مسلمة الفهري وعائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٥٦٨).

ولا تكُ في حب الأخلاءِ مُفرِطًا فإنك لا تدري متى أنت مُبغضٌ

فإن أنت أبغضت البغيض فأجمل حبيبك أو تهوى البغيض فاعقل «روضة العقلاء » ص (٢٨٢).

إذا أنت عاديت امرءاً خُلةً فإنك إن نابذت من زل زلةً

فدع في غد للعَوُد والصلح موضعًا ظللتَ وحيدًا لم تجد لك مفزعًا

» رو**ح** 

إني رأيتك لي محبا فقعدتُ لا لمُللةٍ إلا لقول نبينا

« روضة العقلاء » ص (١٣٦).

وإليَّ حين أغيب صبا (۱) حَين أغيب صبا دنبا حَدثتُ ذنبا روروا على الأيام غبا

« روضة العقلاء » ص (١٦١).

تكونُ إذا دامت إلى الهجر مسلكا ويُسأل بالأيدي إذا هو أمسكا

« روضة العقلاء » ص (١٦٢).

عليك بإقلالِ الزيارة إنها فإني رأيتُ القطر يسأم دائبًا

<sup>(</sup>١)صيا: مشتاقا.

تكونُ كالثوب استجده ألاً يسزال يسراك عنده

« روضة العقلاء » ص (١٦٢).

لديباجتيهِ فاغتربْ تتجددِ إلى الخلق إذْ ليست عليهم بسرمدِ

«روضة العقلاء » ص (١٦٢).

أقلل زيارتك الحبيب إن الصديق يُمِلُّه

وطول مقام المرء في الحي مُخِلقٌ فإني رأيت الشمس زيددَتْ محبةً

#### مداولة شعرية بين ابن الزبير ومروان بن الحكم

### قال مروان:

وليس لمن لم يرفع اللهُ رافع

ومن يشإ الرحمن كَخفِضْ بقدره

## وقال ابن الزبير:

وبالله لا بالأقربين تُدافعُ

وفَوِّ ضْ إلى الله الله الأمور إذا اعترت

## وقال مروان:

ولا يستوي قلبان قاس وخاشعُ

وداو ضمير القلب بالبر والتقى

## وقال ابن الزبير:

و و **ع**:

عُتُلُّ لأرحام الأقارب قاطعُ

ولا يستوي عبدان عبدٌ مكلِّمٌ

### وقال مروان:

يبيت يناجي ربه وهو راكعُ

وعبدٌ يجافي جنبه عن فراشه وقال ابن الزبير:

إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع

وللخير أهلٌ يُعرفون بهديهم وقال مروان:

تُشيرُ إليهم بالفُجور الأصابعُ

وللشِّرِ أهلُّ يعُرفون بشَكلِهم

« روضة العقلاء » ص (١٣٧).

### إذا كنت بريئًا فلا تخافن من التهمة الباطلة

بعيوب إذا تكونُ بريًا في الذي قاله ولستَ نقيًا ق على العائب الكذوب جريًا عسمراء عيبًا تَخالُه مَكُويًا لا تخاف إن رماك عدوُّ إن إن رماك عدوُّ إنها العيب أن يكون مُحقا فإذا كان كاذبًا كنت بالصد ولقد يُلزِقُ العدو بجنب ال

« روضة العقلاء » ص (١٣٨ - ١٣٩).

### الحث على صحبة الأخيار

خيرُ الصحابة من يكونُ ظريفا

اصحب خيار الناس أين لَقِيتَهُم

فرأيت فيها فضة وزيوفا

والناس مثل دراهم ميزتها

« روضة العقلاء » ص (١٤٣).

## نفاق الصداقة والأخوة

وكم من صديق وُدُّه بلسانه يضاحكني كرهًا لكيها أوَدُّه

خــؤونِ بظهر الغيب لا يتندُّمُ وتتبعني منه إذا غبت أسهم

« روضة العقلاء » ص (١٤٥).

لحا (١) اللهُ من لا ينفع الودُّ عنده ومن هو ذو لونين ليس بدائم ومن هو ذو قلبين أما لقاؤه ومن هو إن تُحدِثْ له العين نظرةً

ومن حبلهُ مُلدَّ غير متينْ على الوصل خَوَّانٌ لكل أمينْ فخلْقٌ وأما غيبُه فظنينْ يُقطِّعُ بها أسبابَ كل قرينْ

« روضة العقلاء » ص (١٤٦).

قوارض (۲) لا تنام ولا تنيم الم معاندة أبت لا تستقيم وتحت ضلوعه قلبٌ سقيمُ

وجار لا ترال ترور منه قريب الدار نائي الود منه يسادر بالسلام إذا التقينا

<sup>«</sup> روضة العقلاء » ص (١٤٦-١٤٧).

<sup>(</sup>١) لحا الله: قبَّح الله.

<sup>(</sup>٢) القوارض: المضار.

وإن من الإخوان إخوان كَشْرة (۱) وإخوان كيف الحال وإلا هل كله جواد إذا استغنيت عنه باله فإن أنت حاولت الذي خلف ظهره

وإخوان حياك إلا له ومرحبا وذلك لا يسوى نقيرًا (٢) متَّربا يقول إلى القرض والقرض فاطلبا وجدت الثريا منه في البعد أقربا

« روضة العقلاء » ص (١٤٨).

#### فضح العين لصاحبها

العين تبدي الذي في نفس صاحبها إن البغيض له عينٌ يَصُدُّ بها العين تنطُق والأفواه ساكنةٌ

من الشناءة أو ودِّ إذا كانا لا يستطيع لما في الصدر كتمانا حتى ترى من ضمير القلب تبيانا

« روضة العقلاء » ص (١٤٦).

يبدي العداوة أحيانا ويخفيها فالقلب يكتمها والعين تُبديها مَنْ كان من سِلمها أو مِنْ أعاديها أشياء لولاهما ما كنت أدريها

وما أُحبُّ إذا أحببت مكتتهاً تظل في قلبه البغضاء كامنةٌ والنفس تعرف في عيني محدِّثِها عيناك قد دلتا عيني منك على

«روضة العقلاء » ص (١٤٩ - ١٥٠).

<sup>(</sup>١) الكشرة: الابتسامة.

<sup>(</sup>٢) النقير: النقطة التي في ظهر البلح. والمترب: المليء بالتراب.

## اختبار الرجال

أُبْلُ الرجال إذا أردت إخاءهم فإذا ظفرت بذي اللَّبابة والتقى ومتى يـزل ولا محالة زلة وإذا الخنا(١) نقض الحبى(٢) في موضع

وتـوسـمـنَّ أمـورهـم وتفقدِ فبه اليدين قرير عين فاشددِ فعلى أخيك بفضل رأيك فاردُدِ ورأيت أهل الطيش قاموا فاقعدِ

« روضة العقلاء » ص (١٤٧).

فمنهم عدو يُتقى وخليلُ خفيفٌ إذا صاحبتَه وثقيلُ «روضة العقلاء» ص (١٥٤).

تعارف أرواح الرجال إذا التقوا كذاك أمور الناس والناسُ منهمُ

#### عامل الناس بما يظهر لك

ليس المسيء إذا تغيّب (٢) سَوْقُهُ من كان يظهر مَا أحب فإنه والله أعلم بالقلوب وإنا ولقد يقال خلاف ذلك إنا

عني بمنزلة المسيء المعلنِ عندي بمنزلة الأمين المحسنِ لك ما بدا لك منهم بالألسنِ لك ما بدا لك منهم بالأعينِ لك ما بدا لك منهم بالأعينِ «روضة العقلاء » ص (١٤٩).

<sup>(</sup>١) الخنا: الفحش القبيح.

<sup>(</sup>٢) نقض الحبي: كشف السوءات.

<sup>(</sup>٣) تغيَّب: خفي.

## تعارف القلوب وتناكرها

إن القلوب لأجناد مجندةٌ لله في الأرض بالأهواء تعترفُ في تعارف منها فهو مختلفُ في تعارف منها فهو مختلفُ (روضة العقلاء » ص (١٢٥).

#### يعرف المرء بجليسه وخليله

إذا ما هو ما شاهُ ك ذا الصحة أعداهُ مقاييسُ وأشباهُ مقاييسُ وأشباهُ دليلُ حين يلقاهُ «روضة العقلاء» ص (١٢٥).

يزين الفتى في قومه ويشينُه لكل امريء شكلٌ من الناس مثلُه

وفي غيرهم أخدانه ومداخله وكل امرىء يهوى إلى من يشاكله

« روضة العقلاء » ص (١٥٣).

وُدًّا فلم تأتِ مكروها ولا بِدْعَا والفرع يجري إلى الأعراق منتزعًا

إن كنت خُلتَ وبي استبدلتَ لكل طير إلى الأشكال موقعُها

<sup>«</sup> روضة العقلاء » ص (١٥٣).

<sup>(</sup>١) العرِّ: الجَرَّب.

أو شاهدًا يُخبِرُعن غائبِ واعتبر الصاحب بالصاحب

إن كنت تبغي العلم أو نحوه فاعتبر الأرضَ بأسمائها

« روضة العقلاء » ص (١٥٤).

وما الغي إلا أن تصاحب غاويًا ولن يصحب الإنسان إلا نظيره

وما الرشد إلا أن تصاحب من رشدٌ وإن لم يكونا من قبيلٍ ولا بلدٌ «روضة العقلاء » ص (١٧٠).

## الموت وتفرقة الأحبة

ليلٌ يكرُّ عليهمُ ونهارُ

«روضة العقلاء » ص (١٥٥).

أشغل من مات عن جميع الأنام

«روضة العقلاء » ص (١٥٥).

إلى إلفه عند الفراق فيسرع وأيدي المطايا بالأحبة تُسرعُ فصافحته بالقلب والعين تدمع

«روضة العقلاء » ص (١٥٥).

إن نعش نجتمع وإلا فما

لن يلبث القرناء أن يتفرقوا

فياعجبا عمن يمد يمينه ولما رأيت البين (١) قد وجد جِدُّهُ ضعفت عَن التوديع لما رأيته

<sup>(</sup>١) البين: الموت.

## الاتعاظ بالموت

أفي كل يـوم حية البَين تقرعُ وعيني لبينٍ من ذوي الود تدمعُ فلا النفس من تهيامها (١) مستفيقةٌ ولا بالذي يأتي به الدهر تقنعُ

« روضة العقلاء » ص (١٥٦).

## الموت لا يستأذن أحدًا

أصبحت تجمعه لغيرك خازنُ في نفسه يـومًا ولا تستأذنُ

« روضة العقلاء » ص (٣٢١).

تُحاذر نفسي منك ما سيصيبُها ونفسي سيأتي بعدهن نصيبُها

« روضة العقلاء » ص (٣٩٠).

قاعدٌ من سروره في غرورِ إذا كان عاقلاً من سرورِ

« روضة العقلاء » ص (٣٩١).

أيا هاذم اللذات ما منك مهربٌ رأيت المنايا قُسِّمت بين أنفسٍ

إن من عاش آمنًا في سرور ما لمن يَذكرُ المقابر والموت

<sup>(</sup>١) التهيام: الشوق والولع..

هـذى منازل أقـوام عهدتُهمُ

إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أنّى تُحس من الأكارم ذكرهم

ومُشيِّدٍ دارًا ليسكن داره

لوأنني أعطيت سؤلي لما فكم فتى قد بات في نعمة

لا تأمن الموت في طرفٍ ولا نفسِ واعلم بأن سهام الموت قاصدةٌ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

في ظل عيش عجيب ماله خطرُ إلى القبور فلا عــُين ولا أثرُ

« روضة العقلاء » ص (٣٩١).

أرباب دارك ساكنوا الأموات خلت الديار وبادت الأصوات

« روضة العقلاء » ص (٣٩١).

سكن القبور ودارَهُ لم يَسكُنِ

« روضة العقلاء » ص (٣٩٢).

سألت إلا العفو والعافية فُ سُلَّ منها الليلة الثانية

« روضة العقلاء » ص (٣٩٢).

ولو تمنعتَ بالحجابِ والحرسِ لكل مسدَّرعِ منا ومُسترَّسِ إن السفينة لا تجري على اليبسِ

« روضة العقلاء » ص (٣٩٢).

قد يَصح المريض بعد إياس ويُصاد القَطَا فينجو سليمًا

« روضة العقلاء » ص (۳۹۲–۳۹۳).

كان منه ويَهلك العُوَّادُ

بعد هُلكِ ويَهلك الصيادُ

أموالنا لذوي الميراث نجمعُها والنفسُ تكلف (۱) بالدنيا وقدعلمت فلا الإقامة تُنجي النفس من تلف وكل نفس لها زَوْرٌ (۲) يصبِّحُها

ودورنا لخراب الدهر نبنيها أن السلامة فيها ترك ما فيها ولا الفرار من الأحداث يُنجيها من المنية يومًا أو يمُسِّيها

وللنفوس وإن كانت على وجلٍ والمرء يبسطها والدهر يقبضها

« روضة العقلاء » ص (٣٩٣).

من المنية آمسالٌ تُقويها والنفس تنشرها والموت يطويها

« روضة العقلاء » ص (٣٩٤).

ريبَ المنون وأنت لاه ترتعُ وإلى المنية كل يوم تُدفعُ إن اللبيب بمثلها لا يُخدعُ

حتى متى تُسقى النفوس بكأسها أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى أحسلام نوم أو كظل زائل

<sup>(</sup>١) تكلف: يشتد حبها.

<sup>(</sup>٢) الزور: الزائر.

فتزودنَّ ليوم فقرك دائبًا واجمع لنفسك لا لغيرك تجمعُ « روضة العقلاء » ص (٣٩٤).

### سيذهب المعزى والمعزى

إني معزيك لا أني على طمع من الخلود ولكن سنة الدين فها المعزي بباق بعد صاحبه ولا المُعزى ولو عاشا إلى حين « شُعب الإيهان » ص (١٢/ ٤٤٤).

## الناس في الدنيا ما بين سابق ولاحق

هو الدهر قد جربته وعرفته فصرًا على مكروهه وتجلدا « شُعب الإيهان » ص (١٢/ ٤٤٥).

وما الناس إلا سابق ثم لاحق وابن موت سوف يلحقه غدا

## قد تنعي غيرك وتسبقه إلى الموت

لا تزال تنعى حبيبًا حتى تكونه وقدير جوالفتى الرجاء يموت دونه « شُعب الإيمان » ص (١٣/ ١٦٥).

## الموت قد يأتي بغتة

لا يغرنك عشاء ساكن قد توافي بالمنيات السحر « شُعب الإيمان » ص (١٣/ ١٦٧).

# رُبُّ باق لغيره

زينت بيتك جاهدا وشحنته والمرء مرتهن بسوف وليتني من كانت الأيام سائرة به لله در فتى يُلدّبر أمره

ه ولعل غيرك صاحب البيت وهالاكه في السوف والليت فكأنه قد حال بالموت فكأنه قد حال بالموت فغدا وراح مبادر الفوت «شُعب الإيان» ص (١٣/ ٢٤٤ – ٢٤٥).

ومشيدًا دارا ليسكنه

سكن القبور وداره لم يسكن «شُعب الإيهان » ص (١٣/ ٢٤٥).

أحمد الله كل من سيموت ليس يبقى إلا الذي خلق الخل

لخراب البيوت تبنى البيوت ق هو الدائم الذي لا يموت «شُعب الإيهان » ص (١٣/ ٤٤٥).

### كل شيئ هالك إلا وجعه

ولا حي على الدنيا بباق «شُعب الإيهان » ص (١٣/ ٢٥٧).

وما الدنيا بباقية لحي

## الرضا بقضاء الله وقدره

أيا قلب لا تجزع من البين واصطبر توكل على الرحمن إن كنت مؤمنًا وكل من الله واقع قد تدر الله واقع الله والله والله

فليس لما يُقضى عليك بدافع يجرك ودعني من نُحوس الطوالع وما لم يقدره فليس بواقع

«روضة العقلاء » ص (١٥٦).

فيها أحببته أو كرهتُهُ خيرها لي عواقبًا ما عرفتُهُ افع أمرًا مقدرًا ما دفعتُهُ عنده علم كل ما قد جهلتُهُ ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله لي الأمور أختار منها ولو أني حرصت جهدي أن أد في أرد ذاك إلى من في أرد ذاك إلى من

« روضة العقلاء » ص (۱۷۸–۱۷۹).

لا تأتين ندالة لمنالة واعلم بأنك آخذ كل الذي والله ما زاد امرءا في رزقه

فلیأتینك رزقک المقدور لك في الكتاب محبر مسطور حرص ولا أزرى به التقصیر

« روضة العقلاء » ص (۱۸۱).

فليس مَا قدر مردود

هون على نفسك من سعيها

وارض بحكم اللَّه في خلقه

كل قضاء الله محمود «روضة العقلاء » ص (٢١٦).

هـون عليك فـإن الأمـور فليس بآتـيك منهيها

بكف الإله مقاديرها ولا قاصر عنك مأمورها

« روضة العقلاء » ص (٢١٦).

عـودًا فأثمر في يديه فصدِّقِ مـاء ليشربه فغاض فحققِ بؤس اللبيب، وطيب عيش الأحمقِ «شُعب الإيان » ص (١/ ٤٠٢).

وإذا سمعت بأن مجدودًا حوى وإذا سمعت بأن محرومًا أتى ومن الدليل على القضاء وكونه

يجدي عليك إذا لم يسعد القدر والسعي في نيل ما لم يقضه للفقر ليس له من ماله ذخر فقد يعجل فقرا قبل يفتقر «شُعب الإيان» ص (١/٤٠٣).

ليس اختيار ولا عقل ولا أدب ما يقضه الله لا يعييك مطلبه كم مانع نفسه آرابها حذرا إن كان إمساكه للفقر يحذره

لاتلم الدهر على غدره

يا لائم الدهر على ما بنا

ينصرف الدهر إلى أمره تسزداد أضعافًا على كفره يسزداد إيانا على فقره يبسط رجليه على قدره «شُعب الإيهان » ص (١/٣/١).

فالدهر مأمور له آمر كم كافر بالله أمواله ومؤمن ليس له دانت لا خير فيمن لم يكن عاقلا

لا يستطيع دفاع مقدور أتى قد كان يبرئ مثله فيها مضى جلب الدواء وباعه ومن اشترى شُعب الإيهان » ص (١٢/ ٢٥٠).

إن الطبيب بطبه ودوائه ما للطبيب يموت بالداء الذي هلك المداوي والمداوى والذي

### الرضا بما اختاره الله

العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والخير أجمع فيها اختار خالقنا

والدهر ذو دول والرزق مقسوم وفي اختيار سواه اللوم والشوم «شُعب الإيهان » ص (١/ ٤٠٥).

#### من لا يحب إلا نفسه

نافلاتٍ وحقه كان فرضا ثم من بعد طولها سرتُ عَرْضَا

لي صديق يرى حقوقي عليه لو قطعتُ الجبال طولاً إليه

واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا «روضة العقلاء » ص (١٦٥).

لـرأى ما صنعتُ غـير كبير

#### للجهل وقت

إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجُ ولي فرسٌ للجهل بالجهل مسرحُ (١) ومن شاء تعويجي فإني معوَّجُ ولكنني أرضى به حين أُحـرجُ فقد صدقوا والذل بالحر أسمجُ (١)

لئن كنتُ محتاجًا إلى الحلم إنني ولي فرسٌ للحلم بالحلم مُلجَمٌ فمن شاء تقويمي فإني مقوَّمُ وماكنتأرضي الجهل خذنًا ولاأخًا فإن قال بعض الناس فيه سهاجةٌ

« روضة العقلاء » ص (١٦٧).

### بعيمة في فعم دينه، رجل في فعم دنياه

في صورة الرجل السميع المبصر وإذا يُـصـاب بدينه لم يشعر

اعلم بأن من الرجال بهيمةً فَطنًا بكل مصيبةٍ في ماله

« روضة العقلاء » ص (١٦٩).

#### من جعل الجاهل

وإن عناءً أن تفهِّم جاهلاً فيحسبَ جهلاً أنه منك أعلمُ

<sup>(</sup>١) مسرج: مُعَدُّ. (٢) السماجة: القباحة.

إليه وقالوا إنه منك أفهم

وتَشخصُ أبصار الرعاع تعجُّبًا

« روضة العقلاء » ص (١٦٩).

## مجالسة قليل الأدب

جليسه من نَـوْكِـهِ في تعبْ عمدًا ويرضى عند حال الغضبْ في عجب قد جاز حد العجبْ أسلم في كُتَّاب سـوء الأدبْ

لناجليسٌ تاركٌ للأدب يغضب جهلاً عند حال الرضا فنحن منه كلم جاءنا فكأنه من سوء تأديبه

« روضة العقلاء » ص (١٧٠).

### من عاب الناس عابوه

عليك وأبدوا منك ما كان يسترُ له منطق فيه كلم محبرٌ له منطق فيه كلم محبرٌ فلا عيب إلا دون ما منك يُذكرُ فذلك عند الله والناسِ أكبرُ فكيف يعيب العُورَ من هو أعورُ أشلُ إذا علا العيوب وأنكرُ عيوبًا ولكن الذي فيك أكثرُ عيوبًا ولكن الذي فيك أكثرُ

إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا وقد قال في بعض الأقاويل قائلً إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم فإن عبت قومًا بالذي ليس فيهم وإن عبت قومًا بالذي فيك مثله وكيف يعيب الناس من عيبُ نفسِه متى تلتمسْ للناس عيبًا تجد هم

بعيبك من عينيك أهدى وأبـصرُ

فسالمهم بالكف عنهم فإنهم

« روضة العقلاء » ص (١٧٣).

فيَهتكَ الناس سترًا من مساويكا

لاتلتمس من مساوى الناس ماستروا واذكرْ محاسن ما فيهم إذا ذُكروا ولا تَعبْ أحدًا عيبًا بها فيكا

« روضة العقلاء » ص (١٧٥)، « شُعب الإيهان » ص (١٦/ ١٦٢).

# التعامي عن عيب الإنسان لنفسه

ويعمى عن العيب الذي هو فيه ويبدو له العيبُ الذي لأخيه « روضة العقلاء » ص (١٧٤).

أرى كل إنسان يرى عيب غيره وما خير من تخفى عليهِ عيوبه

### ذم الشحيح

وقلها يفلح الشحيخ « روضة العقلاء » ص (١٧٤).

لن يهلك المسرء من سياح

# قُبْحُ من ينعي غيره وهو واقعٌ في ما ينهي عنه

وأبصرت مَا تأتي فأنت لبيبُ وفي كفه مما يُلذَمُّ نصيبُ ويفعلُ أفعال الذين يَعيبُ

إذا ما اتقيت الأمر من حيث يتقى ولاتك كالناهي عن الذنب غيره يَعيبُ فعالَ السوء من فعل غيره

« روضة العقلاء » ص (١٧٥ – ١٧٦).

### اجتنب الحرص

يا كثير الحرص مشغولاً مارأينا الحرص أدنى لا ولكن في قضاء الله تعرف الحسق ولكن

بدنیالیس تبقی من حریص قطُّ رزقا أن تعیا وتشقی لا تری للحق حقا

« روضة العقلاء » ص (١٧٩).

ففيهما الذل وإتعاب الجسد

« روضة العقلاء » ص (١٨٠).

عجبت لدهر ما تقضى عجائبه ولو كُلِّفَ التقوى لكلت مضاربه (۱) ولو كُلِّفَ التقى ما أعجزته مذاهبه ولا باحتيال أدرك المال كاسبه فلا ذا يُجاوزه ولا ذا يغالبه

« روضة العقلاء » ص (١٨٠).

وأرَّقني طول التفكر أنني فكم عاجز يُدعى جليدًا لغشمه وعفً يُسمى عاجزًا لعفافه

تجانب الحرص ودع عنك الحسد

ولكنه قَبضُ الإله وبَسطُهُ

فليس بحرص المرء أدركه الغنى

<sup>(</sup>١) الجليد: القوي. والغشم: الظلم. كلت: ضعفت. مضاربه: قوته.

# الحرص لا يرد المقدر

حيث يقضى ورودُهُ وانقضى يقضى ورودُهُ وانقضى مايريدُهُ ليسم مايريدُهُ ليكن ما تريدُهُ لم يكن ما تريدُهُ

قسدر الله واقسعُ قد مضى فيك حكمُهُ وأخرو الحرص حرصُهُ وأخرو الحرص حرصُهُ في الله وأذ مَا يكون إذْ

« روضة العقلاء » ص (١٧٩).

وآخر قد تُقضى له وهو آيسُ (۱) و و قد تُقضى له وهو جالسُ وتأتي الذي تُقضى له وهو جالسُ

ألا رُبَّ باغ حاجةً لا ينالها يحاولها هذا وتُقضى لغيره

« روضة العقلاء » ص (١٨٠).

# قد تُحرم الشيء من حيث لا تدري

بلذة ساعة أكلات دهر وفيه هلاكُه لو كان يدري وكم من أكلةٍ منعت أخاها وكم من طالبٍ يسعى لشيءٍ

« روضة العقلاء » ص (۱۸۰–۱۸۱).

# الرضا بالقليل والعيش اليسير

ولا ترُومنَّها إن رُمـته صَعبا

وارض من العيش في الدنيا بأيسره

<sup>(</sup>١) آيس: بائس.

لا من يظلّ على ما فات مكتئبا

إن الغني هو الراضي بعيشته

« روضة العقلاء » ص (١٨١).

# عاقبة التذلل للمخلوق من أجل الطمع

فإن ذاك مضر منك بالدين

لا تخضعن لمخلوق على طمع

« روضة العقلاء » ص (١٨١).

### الطمع يذل صاحبه

من المكارم وهو الطاعم الكاسي أمسى أخوها مكان السيد الراس يَعرى ويَغرث (١) من أمسى على طمع إن المطامع ذلَّ للرقاب ولو

«روضة العقلاء » ص (١٧٩).

#### تعب الحرص على الدنيا

إن الحريص على الدنيا لفي تعب فنلتُها طمحتْ نفسي إلى رُتَب لم أشف غيظي من الدنيا و لا كُلّبي (١)

قدشاب رأسي ورأس الحرص لم يشب مالي أراني إذا حاولتُ منزلةً لو كان ينفعني علمي وتجربتي

« روضة العقلاء » ص (١٨٢).

<sup>(</sup>۱) يَغرِث: يجوع. (۲) الكلب: الشره.

### تعب الحسود وخبثه

اعذر حسودك فيها قد خُصصت به إن يحسدوني فإني لا ألومُهمُ فـدام لي ولهم ما بي وما بهم أنا الذي وجدوني في صدورهمُ

إن العلاحسنٌ في مثله الحسدُ قبلي من الناس أهل الفضل قد حُسدوا ومات أكثرنا غيظًا بها يجدُ لا أرتقي صدرًا منهم ولا أردُ

« روضة العقلاء » ص (۱۸۳).

عين الحسود عليك الدهر حارسة فاحذر حراستها واحذر تكشُفها

تُبدى مساويك والإحسان يخفيها وكن على قدِر ما توليك توليها

« روضة العقلاء » ص (١٨٤).

حَسَدوا الفتى إذلم ينالوا سعيه فالقومُ أندادٌ له وخصومُ كضرائر الحسناء قُلن لوجهها حسدًا وبغيًا إنه لدميمُ وترى اللبيب مُحسَّدًا لم يجتلبُ شتم الرجال وعرضه مشتومُ

« روضة العقلاء » ص (١٨٤)، « شُعب الإيمان » ص (٩/ ٣١).

إلا عداوة من عاداك بالحسد « شُعب الإيهان » ص (٢٨/٩).

كل العداوة قد ترجى إماتتها

إلا الحسود فإنه أعياني عندي جمال غنى وفضل بيان وهلاك أعضائي وقطع لساني «شُعب الإيان» ص (٩/ ٢٩).

أعطيت لكل امرئ من نفسي الرضا يطوي على حنق حشاه أن رأى وأبيى في يرضيه إلا ذلتي

مكاني ويثني صالحًا حيث أسمعُ وها هو ذا يغتابني متورعُ «شُعب الإيهان» ص (٩/ ٢٩).

وذي حسدٍ يغتابني حيث لا يَرى تورعت أن أغتابه من ورائـه

جهلا فقلت له مقالة حازم مني ومنك ومن جميع العالم «شُعب الإيهان» ص (٩/ ٣٠).

بكر الحسود إليَّ يلحي ربه الله يعلم حيث يجعل فضله

### لا يُحسد إلا العظماء

إن العرانينَ (١) تلقاها مُحُسَّدةً ولن ترى للئام الناس حُسَّادا (١٨٥).

### لن يضرك الحساد

حسدوا النعمة لما ظهرت فرموها بأباطيل الكَلِمْ

<sup>(</sup>١) العرانين: السادة والكبراء.

وإذا ما الله أبدى نعمةً لم يَضِرْها قول حُسَّادِ النعمْ «روضة العقلاء » ص (١٨٥).

#### ليس للحاسد إلا حسده

وإذا أراد الله نشر فضيلة طُويت أتاح لها لسانَ حسودِ لولا اشتعال النار فيها جاورت مَا كان يُعرفُ طِيبُ عَرْفِ العودِ لولا التخوُّف للعواقب لم تَزَلْ للحاسد النُّعمى على المحسودِ

« روضة العقلاء » ص (-١٨٧١٨٦).

### کل ذو فضیلة محسود

أنت امرؤٌ قصرت عنه مروءتُه إلا من الغِش للإخوان والحسدِ أإنْ تراني خيرًا منك تحسدُني إن الفضيلة لا تخلو من الحسدِ (روضة العقلاء » ص (١٨٨).

### كثرة الحاسدين

إني نشأت وحسادي ذوو عدد يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا ان يحسدوني على ما كان من حسن فمثل خلقي فيهم جرلي حسدا (شُعب الإيهان » ص (٩/ ٣٠).

### الصبر على الحساد

اصبرعلى حسد الحسو د ولو رمى بك في اللجج فلعل طرفك لا يعو د إليك إلا بالفرج (شُعب الإيمان » ص (٩/ ٣٢).

### الحاسد معترض على الله فيما وهب

ألا قبل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أساًت على الله في فعله إذا أنت لم ترض لي ما وهب (٣٢/٩).

### لن يضرك الحاسد بإذن الله

إن تحسدوني فإني لا ألومكم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولكم ما بي وما بكم ومات أكثرنا غيظا با يجد شُعب الإيهان » ص (٩/ ٣٢).

#### ذم الغضب

ولم أَرَ فضلا تم إلا بشيمة ولم أر عقلاً صح إلا على الأدب ولم أر فضلا تم إلا تتبرتهم عدوًالعقل المرء أعدى من الغضب ولم أَرَ في الأعداء حين اختبرتهم «روضة العقلاء» ص (١٩١).

# كظم الغيظ

وكظمي الغيظ أولى من محاولتي لا خير في الأمر ترديني مغبته

يوم الحساب إذا مانص ميزاني «روضة العقلاء » ص (١٩٢).

غيظ العدو بإضراري بإيهاني

### السكوت عن السفيه واللئيم وتجاهلهما

سكتُّ عَن السفيهِ فظن أني عَيِيتُ عن الجواب وما عَيِيتُ شرار الناس لو كانوا جميعًا قذيتُ في جوف عيني مَا قذيتُ

لئيم القوم يشتمني فيحظى لو دمه سَفكتُ لما حظيتُ فلستُ مجاوبًا أبدًا سفيهًا خَزيتُ لمن يُجاوبه خَزيتُ إذا نطق السفيه فلا تجبه فخيرٌ من إجابته السكوتُ (روضة العقلاء » ص (١٩٢)، «شُعب الإيمان » ص (١١/٥٧-٥٥).

وما شيءٌ أسرُّ إلى لئيم إذا شَتم الكرام من الجوابِ متاركة اللئيم بلا جوابٍ أشدُّ عليه من مُرِّ العذابِ

« روضة العقلاء » ص (۲۹۲).

<sup>(</sup>١) القذى: ما يدخل في العين ويؤذيها.

« روضة العقلاء » ص (۲۹۲).

« شُعب الإيهان » ص (١١/ ٢٨).

بحُسن الحلم إن العز فيهِ تحرز ما استطعت من السفيه ويُـــبرمُ باللَّجاجة منصفيه فقد يعصى السفيه مؤدبيه تَلينُ له فيَغلُظُ جانباهُ كعير السوء يَرمح عالفيهِ (١)

إذا شتم الكريم من الجواب وما شيء أحب إلى لئيم أشد على اللئيم من السِباب مشاركة اللئيم بلا جواب

فصنت عنه النفس والعرضا شاتمني كلب بني مسمع من ذا يعض الكلب إن عضا ولم أجبه لاحتقاري له « شُعب الإيمان » ص (١١/ ٢٨).

### الحث على التأني

فليس شيء يَـعـدلُ الـتأني تـــأنَّ في أمـــرك وافــهــم عني تـــأنَّ فـيـه ثــم قــلْـف إني

أرجو لك الإرشاد بالتأني

« روضة العقلاء » ص (١٩٢).

<sup>(</sup>١) يرمح: يرفس.

### نصيحة جامعة

فلا تعجل على أحد بظلم ولا تفحش وإن مُلِّيت غيظًا ولا تقطع أخًا لك عند ذنب ولكن داو عوجاه برفق ولا تجزع لريب الدهر واصبر فلا تجزع لريب الدهر واصبر فليئًا

فإن الظلم مرتعه وخيمُ على أحد فإن الفحش لُومُ فإن الفحش لُومُ فإن اللذنب يغفره الكريمُ كما قد يُرْقَعُ الخَلِقُ القديمُ فإن الصبر في العقبى سليمُ ولا مافات تُرجعه الهموم

« روضة العقلاء » ص (١٩٣-١٩٢).

# اليأس مما في أيدي الناس

لأجعلن سبيل اليأس لي سُبلاً والصبرُ أجعلُهُ غُرمًا أنال به فالنفس قانعةٌ والأرض واسعةٌ

مَا عشتُ منك ودار الهجر أوطانا في الناس قربي وعند الله رضوانا والدار جامعةٌ مثني ووحدأنا «روضة العقلاء » ص (١٩٤–١٩٥).

الياس أدبني ورفَّع همتي إني رأيت مواضع الطمع الذي

واليأس خير مودب للناس يضعُ الشريف مواضعًا لإخساس (١)

« روضة العقلاء » ص (١٩٥).

<sup>(</sup>١) الأخساس: الأراذل.

فأجمعت يأسًا لا لُبانة (١) بعده والنفس تطمع هشَّةً (٢) إِنْ أُطمعت

«روضة العقلاء » ص (١٩٥).

واليأس أدنى للعفاف من الطمعْ

وتـنـالُ باليأس الـشُـلُـوَّ فتقنعْ

لا خير في عنزم بغير روية والشك عجزٌ إن أردت سرَاحا واليأس مما فات يُعقبُ راحةً ولَـرُبَّ مَطمعةِ تعودُ ذَباحا (٣)

«روضة العقلاء » ص (١٩٥).

فكنتَ لي أملًا دهرًا لطالبه فغيَّرتْهُ صروف الدهر أطوارا (١) صرفتُ باليأسعنه النفس فانصرفت فها أُبالِي أقام الدهر أم سارا

« روضة العقلاء » ص (١٩٦).

إنها يعيش بجدً عاجزٌ وجليدُ (٥) ربه فكلُ قريب لا يُنال بعيدُ إنها تروح بأرزاق العباد جدودُ (٢)

« روضة العقلاء » ص (١٩٦).

لأتُشعرنَّ النفس يأسًا فإنها ولا تطمعن في مالِ جارٍ لقُربه وف وض إلى الله الأمور فإنها

<sup>(</sup>١) اللبانة: الحاجة.

<sup>.</sup> (۲) هشة: سعبدة.

<sup>(</sup>٣) أي: تعود عليه بالهلاك.

<sup>(</sup>٤) صروف الدهر: تقلبات الدهر. أطوارًا: أي: حالات.

<sup>(</sup>٥) الجليد: القوي الصلب.

<sup>(</sup>٦) الجدود: الأقسام المقدرة.

وارضَ بالوحدة أنسا أو تَسردُّ السوم أمسا سزهد ما عُمِّرتَ غرسا سطمع السكاذب تُرسا

كن لقعر البيت حِلسا لست بالواجد حُسرًا فاغرس اليأس بأرض ال وليكنْ يأسك دون ال

« روضة العقلاء » ص (١٩٧).

#### الاستغناء عن الناس

واعلم بأن أخا الحفاظ أخوكا فإذا افتقرت إليهم رفضوكا شُعب الإيهان » ص (١٣/ ٣٣٢).

صاف الكرام وكن لعرضك صائنا الناس ما استغنيت أنت أخوهمُ

#### ذم سؤال الناس

من دونه شَرَقٌ من خلفه جَرَضُ (۲) من ماء وجهي إذا أفنيته عِوَضُ «روضة العقلاء » ص (۲۰۰).

ذل السؤال شجى (١) في الحلق معترضُ ما ماء كفك إنْ جادت وإن بخلت

عِوضًا وإن نال الغنى بسؤالِ رجح السؤال وخف كلُّ نوالِ ما اعتاض باذلٌ وجهه بسؤاله وإذا السؤال مع النوال وزنته

<sup>(</sup>١) الشجى: الشوك.

<sup>(</sup>٢) الشرق: الغصة. الجرض: الريق يغص به الحلق.

وإذا ابتُليت ببذل وجهك سائلاً

فأبذك للمتكرم المفضال « روضة العقلاء » ص (۲۰۰).

> يا أيها المُتعبُ بذل السؤال لا تحسبن الموت موت البلي كلاهما موتٌ ولكنَّ ذا

وطالب الحاجات من ذوي النوال وإنا الموت سؤال الرجال أعظمُ من ذاك لـذُلِّ السؤال « روضة العقلاء » ص (۲۰۰).

> أنبل بنفسك أن تكون حريصة من يكثر التسآل من إخوانه

إن الحريص إذا يلح يهان يستثقلوه وحظه الحرمان

من عف خف عن الصديق لقاءه

« روضة العقلاء » ص (۲۰۱).

أخ الحوائج وجهه مملول «شُعب الإيهان» ص (٥/ ١٧٥).

### ملازمة القناعة

عينُ ذي النعمة أثرى أو أقلْ من تمام العيش ما قرت به وقــلــيــلٌ أنـــت مــــسرور به لك خير من كثير في دغــُـل(١)

« روضة العقلاء » ص (۲۰۲).

<sup>(</sup>١) الدغل: الفساد.

أقول للنفس صبرًا عند نائبة فعسر يومك موصول بيسر غد ما سرني أن نفسي غير قانعة وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدي

« روضة العقلاء » ص (۲۰٤).

تقنَّع بالكفاف تعش رَخيًا ففي خبز القفار بغير أُدْم

ولا تبع الفضول من الكفاف وفي ماء الفرات غني وكاف

> وفي الشوب المرقَّع ما تُغطى وكل ترين بالمرء زين ً

به من كل عُرى وانكشافِ وأزينه التزين بالعفاف

« روضة العقلاء » ص (٢٠٥).

شكرًا فعند ذوي المكارم فادخر وعلى الخصاصة بالقناعة فاستشر

وإذا ادخرت صنيعة تبغى بها وإذا افتقرت فكن لعرضك صائنًا

« روضة العقلاء » ص (۲۰۵).

# الأرزاق مقسمة

رأيت الغنى والفقر حظين قُسما فأحرم محتالٌ وذو العي كاسب

<sup>(</sup>١) الدغل: الفساد.

فهذا مُلِحٌ دائب غير رابح

لعمرك ماالأرزاق من حيلة الفتى ولكنها الأرزق تُقَسمُ بينهم

لو كان في صخرة في البحر راسية رزق لعبد براه الله لا نفلقت أو كان بين طباق السبع مطلبه حتى يَنالَ الذي في اللوح خُطَّ له

يشقى رجال ويشقى آخرون بهم وليس رزق الفتى من حسن حيلته كالصيد يحرمه الرامي المجيد وقد

وهــذا مُريحٌ رابـحٌ غير دائـبْ

« روضة العقلاء » ص (٢٠٦).

ولا سبب في ساحة الحي ثاقبُ في لك منها غير ما أنت شاربُ

« روضة العقلاء » ص (۲۰۷).

صهاء ملمومة مُلْس حواليها حتى تودي إليه كل ما فيها يومًا لسهَّل في المرقى مراقيها إن هي أتتهُ وإلا فهو آتيها

«روضة العقلاء » ص (۲۱۰).

ويسعد الله أقواما بأقوام لكن جدود (۱) بأرزاق وأقسام يرمي فيرزقه من ليس بالرامي «روضة العقلاء » ص (۲۱۳).

<sup>(</sup>١) الجدود: الحظوظ.

مُهذَّبِ الرأي عنه الرزقُ منحرفُ كأنه من خليج البحر يغترفُ

كم من قوي قوي في تقلبه ومن ضعيفٍ ضعيف العقل مُختلطٍ

« روضة العقلاء » ص (۲۰۷).

# الأرزاق ليست بالذكاء أو بالبلادة

ويُحرمُ من يسعى له ويُداومُ وما هو إلا حظوةٌ ومقاسمُ

يَنال الغنى من ليس يسعى إلى الغنى وماالعجزُ يَحرمُهُ ولاالحرصُ جالبٌ

« روضة العقلاء » ص (٢١٢).

مقادير يقدِّرُها الجليلُ ولا بالمال تُقتسم العقولُ «روضة العقلاء» ص (٢١٢). ورزق الخلق مقسومٌ عليهمُ فللا ذو المال يُرزقُه بعقلٍ

وفضلِ عقولٍ نِلتُ أعلى المراتبِ بمِلْك مليكٍ لا بحيلة طالبِ

فلو كانت الدنيا تُنال بفطنة ولكنها الأرزاق حَـظٌ وقسمةٌ

« روضة العقلاء » ص (٢١٣).

### الفقر فقر النفوس

وإن كان ذا مال من الفقر مُوقَرُ

إذا المرء لم يقنع بعيشِ فإنه

<u> حوارئع القصت</u>

فأنت بفضل الله أغنى وأيسر

إذا كان فضل الناس يُغنيك بينهم

« روضة العقلاء » ص (٢٠٦).

### غنى النفس

وإن مسها حتى يضر بها الفقر بدائمة إلا سيتبعها يسر

« روضة العقلاء » ص (۲۰۷).

فإن الغنى في النفس لا في التمول وما زّيَّن الأقوامَ مثل التجمل

« روضة العقلاء » ص (۲۰۷).

غنى النفس يغنى النفس حتى يعفها وما شدة فاصبر لها إن لقيتها

تجمل إذا ما الدهر أولاك غلظةً

يزين لئيمَ القوم كثرة ماله

# يكفي المرء هذا

ك ف ال خَ لِيُّ وزيتُ ف لا يَ خ رك ليتُ

إن لم يكن لك لحمّ إن لا يكن ذا وهذا في حسرةٌ وبيت يُ تُ ظَلَّ فيه وتأوي هــــذا لَــعــمــري كــفــافٌ

« روضة العقلاء » ص (۲۰۸).

# الحث على التوكل على الله

توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضى ويُقدِّرُ متى ما يُرد ذو العرش أمرًا بعبده يُصبهُ وما للعبد ما يتخيَّرُ وقد يَهلكُ الإنسان من وجه أمنه

وينجو بإذن الله من حيث يحذرُ

« روضة العقلاء » ص (۲۰۹–۲۱۰).

### حُسن الظن برب العالمين

كل إحسان وسوَّى أودكُ (١) أحسن الظن بمن قد عـوَّدكْ كان بالأمس سيكفيك غدك إن من قد كان يكفيك الذي « روضة العقلاء » ص (۲۱۰).

### إذا سألت فاسأل الله

سل کل حاجاتك من سيد يُعطى عطاياه إذا شاءها

من غير توقيع إلى كاتبْ « روضة العقلاء » ص (۲۱۰).

ليس له سترٌ ولا حاجبُ

ولم يسأل الله الغنى لحسود « شُعب الإيهان » ص (١١/ ٤١).

وإن امرأ لاحي الرجال على الغني

<sup>(</sup>١) الأود: القوة.

### الثقة بالله

لما رأيتك قاعدًا مستقبلي فارفُض لها وتعر عن أثوابها هـوِّن عليك وكن بربك واثقًا طُـرَحَ الأذي عَن نفسه في أمره

أيقنتُ أنك للهموم قرينُ إن كان عندك للقضاء يقينُ فأخو التوكل شأنه التهوينُ من كان يعلمُ أنه مضمونُ « روضة العقلاء » ص (٢١١).

> فنحن بتوفيق الإله وأمره عطاء مليك لا يُـمَنُّ عطاؤه

على كل حال أمرنا متوسعُ خبيرٌ بها تُحنى عليه الأضالعُ(١) « روضة العقلاء » ص (٢١٢).

#### الفرم بعد الشدة

كم مِنْ أمر قد تضايقتُ به وبعيدٍ مُصوأس قرَّبهُ فله الحمد على ذي سرملًا وكــــذاك الله ربّ قــادرٌ وله الحمد على الأئه

فأتاني الله منه بالفرجْ قدر الله فعاد بالنهج (١) مَا أضاء الصبحُ يومًا أوبلجُ يُصلح الأمر الذي فيه عوجْ يستديم اليُسرَ منه والفلْجُ (٣) « روضة العقلاء » ص (٢١٦).

<sup>(</sup>١) يُمَنَّ: يقطع. الأضالع: الضلوع.

<sup>(</sup>٢) موأس: ميؤوس منه.(٣) الفلج: انفراج الأحوال.

لا تَضيقنَّ في الأمور فقد تُكشر ربَّا تكرهُ النفوس من الأم

فُ غَالًوها بغير اختيالِ مر له فُرجةٌ كحَلِّ العقالِ «روضة العقلاء » ص (٢١٧).

تجري المقادير إن عسرًا وإن يسرًا ما اشتَّد عسرٌ ولا انسدَّت مذاهبه

وللمقادير أسبابٌ وأبوابُ إلا تفتَّح من ميسوره بابُ «روضة العقلاء » ص (٢١٨).

عسى فررجٌ ياتي به الله إنه عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى إذا اشتَّد عسرٌ فارجُ يُسرًا فإنه

إنه له كلَّ يـوم في خليقته أمرُ لـه فـرجـا ممـا ألـح بـه العـسر قصى الله أن العُسر يتبعُه اليُسُر «روضة العقلاء » ص (٢١٧).

ألا رُبَّ عُسرٍ قد أتى اليُسُر بعده هو الدهر يومٌ يومُ بؤسٍ وشدةٍ

وغَمْرةٍ كربٍ فُرِّجت لكظيمٍ ويسومُ سرورٍ للفتى ونعيمٍ «روضة العقلاء » ص (٢١٨).

فها شدةٌ يومًا وإن جَلَّ خطبُها وإن عسرت يومًا على المرء حاجةٌ

بنازلة إلا سيتبعها يُسرُ وضاقت عليه كان مفتاحها الصبرُ

« روضة العقلاء » ص (٢٢٠).

لا تتهم ربك فيا قضى لك لل المال المال

فلا تجزع وإن أعسرت يومًا ولا تيأس فإن اليأس كفر ولا تظنن بربك ظن سوء

إذا ضاق أمر فانتظر فرجا

ألم تر أن ربك ليس يحصى تسل عن الهموم فليس شيء لعل الله ينظر بعد هذا

عسى الكرب الذي أمسيت فيه فيأمن خائف ويفك عان

وهـونِ الأمـر وطـب نفسا يـأتي عـلى المصبح والمُمسى «روضة العقلاء » ص (٢١٣).

فقد أيسرت في الزمن الطويل لعل الله يغني عن قليل في النه يغني عن قليل في إن الله أولى بالجميل شُعب الإيهان » ص (١٢/٣٦٣).

فأصعب الأمر أدناه من الفرج « شُعب الإيمان » ص (١٢/ ٣٦٤).

أياديه الحديثة والقديمه يقيم وما همومك بالمقيمه اليك بنظرة منه رحيمه «شُعب الإيهان» ص (١٢/ ٣٦٥).

يكون وراءه فرج قريب ويأتي أهله النائي الغريب

فيا ليت الرياح مسخرات فتخبرنا الشال إذا أتينا فإن يك صدر هذا اليوم ولى

كم فرجة لك بين أثناء النوائب

إذا ما أراد الله تيسير حاجة

ما هم عبد من الدنيا بذي حزن يمشي بدار الهم مفترش الحشا فلعل أن ياتي الصباح بنعمة

أيها المسرء إذا اشتد بك الأمر

بحاجتنا تبادر أو تئوب وتخسر أهلنا عنا الجنوب فإن غدا لناظره قريب « شُعب الإيمان » ص (١٢/ ٣٦٥).

ومسرة أقبلت من حيث تنتظر المصائب « شُعب الإيمان » ص (١٢/ ٣٦٦).

رأيت لها من موضع اليأس مخرجا « شُعب الإيمان » ص (١٢/ ٣٦٦).

إلا لذلك مفتاح من الفرج متفكر في عظم ما فيه ولج من ربه فيراه منها قد خرج « شُعب الإيمان » ص (١٢/ ٣٦٦).

الـــذي في أمـــره أصبح فلا تنس ألم نشرحْ « شُعب الإيمان » ص (١٢/ ٣٦٦). « روضة العقلاء » ص (٢١٩).

« روضة العقلاء » ص (٢١٩).

## الحث على لزوم الصبرومدم الصابرين

والصبر ينفع أقوامًاإذا صبروا صبرًا جميلاً على ما ناب من حدث الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا مامسك الضرر

وبالرواح على الحاجات بالبكر اصبر على مضض الإدلاج بالسحر لا يعجزنك ولا يضجرك مطلبه فالنجح يتلف بين العجز والضجر إني رأيت وفي الأيام تجربةٌ للصبر عاقبةً محمودةً الأثـر وقــلَّ من جــدَّ في شيء يحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

> أتاك الروح والفرج القريب صبرت فنلت عقبی کل خیر

وساعدك القضاء فلا تخيبُ كـذاك لكل مصطبر عقيبُ « روضة العقلاء » ص (٢١٩).

وليس على رَيب الزمان معولُ(١) بنُعمى وبؤسى والحوادثُ تفعلُ ولا ذللتنا للذي ليس يجملُ تعزَّ فإن الصبر بالحر أجمُل فإن تكن الأيام فينا تبدلت في ليَّنتْ منا قناةً صليبةً (٢)

<sup>(</sup>١) صليبة: صلبة قوية.

<sup>(</sup>٢) الفلُّج: انفراج الأحوال.

ولكنَ رحلناها نفوسًا كريمةً

إني رأيت الخير في الصبر مسرعًا عليك بتقوى الله في كل حالة

تعز بحسن الصبر عن كل هالكِ إذا أنت لم تَسْلُ اصطبارًا وحِسبةً وليس يذود النفس عن شهواتها

غاية الصبر لذيذٌ طعمها إن في الصبر لفضلاً بينا

صبرت ومن يصبر يجد ْغِبَّ صبره ومن لا يَطبْ نفسًا ويستبق صاحبًا

تُحمَّل ما لا تستطيع فتَحملُ «روضة العقلاء » ص (۲۲۰-۲۲۱).

وحسبك من صبر تحوزُ به أجرا فإنك إن تفعل تُصيب به ذخرا «روضة العقلاء » ص (٢٢١).

ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم سلوت على الأيام مثل البهائم من الناس إلا كل ماضي العزائم «روضة العقلاء » ص (٢٢٠).

وَبَدِيُّ الصبر منه كالصِّبِرْ فاحمل النفس عليه تصطبرْ «روضة العقلاء » ص (۲۲۲).

ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم ويَغفر لأهل الوديُضرمْ ويُصرم (١) « روضة العقلاء » ص (٢٢٢).

<sup>(</sup>١) يُضرم: تشتعل من حوله العداوات. يصرم. يُقطع ويُهجر.

« روضة العقلاء » ص (١٨٢).

« روضة العقلاء » ص (٣٤٢).

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مُخلد وإذا ذكرت محمدًا ومُصابَهُ فاذكر مصابك بالنبي مُحَمَّد «روضة العقلاء» ص (٢١٣)، «شُعب الإيان» ص (٢١/ ٣٩٦).

تجري المقادير إن عسرًا وإن يسرًا وان يسرًا وان يسرًا وان يسرًا وان يسرًا والعسر عن قدرٍ يجري إلى يُسرٍ والصبر أفضل شيء وافق الظفرا «روضة العقلاء » ص (٢٢٣).

الحرص عون للزمان على الفتى والصبر نعم القِرنُ للأزمانِ لا تخضعن فإن دهرك إن رأى منك الخضوع أمده بهوانِ وإذا رآك وقد قصدت لصرفه بالصبر لاقى الصبر بالإذعانِ

يبقى الثناء وتَنفذ الأموالُ ولكل دهر دولة ورجالُ ما نال عَمْمدةَ الرجال وشكرَهُم إلا الصبور عليهمُ المفضالُ

مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسس معه يسر والدهر لا يبقى على حاله والأمرياتي بعده الأمر والكُره تفنيه الليالي التي يفنى عليها الخير وشر

وكيف يبقى حال من حاله

يسسرع فيه اليوم والشهر «شُعب الإيان» ص (١٢/ ٣٦٢).

الدهر يخنق أحيانا قلادته حتى يفرجها في حال مدتها

فاصبر عليه ولا تجزع ولا تثبِ فقد يزيد اختناقًا كل مضطربِ «شُعب الإيهان» ص (١٢/ ٣٩٤).

ومن لم يسلم للنوائب أصبحت

خلائقه جمعًا عليه نوائبا «شُعب الإيهان » ص (١٢/ ٣٩٤).

ولا خير فيمن لا يوطن نفسه

على نائبات الدهر حتى ينوبا «شُعب الإيهان » ص (١٢/ ٣٩٤).

### الصبر خير دواء

أتعرف في الدنيا كريمًا تؤمه للدفع أو لبذل جزيل فذو الجود مقتور عليه وذو الغنى يضن بها يحويه غير بذول ولله دهر خيره للئامه وأحراره صرعى بكل سبيل هو الصبر حتى يأذن الله بالغنى وإلا فها يغني احتيال حيول فلو أن ما بالإحتيال وحيلة لقد كنت أحوي منه غير قليل فلو أن ما بالإحتيال وحيلة (٣٣١/١٣٣).

وللدهر أيامٌ تجور وتَعدِلُ وأفضل أخلاق الرجال التفضلُ ولكن عارًا أن يرول التجملُ «روضة العقلاء » ص (١٩٩).

هي النفس مَا حملتها تتحملُ وعاقبة الصبر الجميل جميلةٌ فلا غار إن زالت عن الحرِ نعمةٌ

# أعظم مصيبة للإنسان أن تكون في دينه

مَن يُسبقِ السلوة بالصبر يا عجبي من هلع جازعٍ مصيبة الإنسان في دينه

فاز بفضل الحمد والأجرِ يُصبح بين الذم والسوزرِ يُصبح بين الذم والسوزرِ أعظم من جائحة الدهرِ «روضة العقلاء » ص (٢٢٣).

### الصفح عن الغير

سألزمُ نفسي الصفح عن كل مذنبِ في الناس إلا واحد من ثلاثة فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأما الذي دوني فإن قال صنت عن وأما الذي مثلي فإن زلَّ أو هفا

وإن كثُرت منه إليَّ الجرائمُ شريفٌ ومشروفٌ ومثلٌ مقاومُ وأَتَبع فيه الحقَّ والحَقُّ لازمُ إجابته عرضي وإن لام لائمُ تفضلتُ إن الحلم للفضل حاكمُ

« روضة العقلاء » ص (٢٢٦-٢٢٧).

# صون السمع عن الاستماع للباطل

وعَــدَّ عـن الجـائـر المُشتبهْ توخ من السبل أوساطها كصون اللسان عن النطق به وسمعَك صُنْ عن سماع القبيح شريك لقائله فانتبه فإنك عند استهاع القبيح فوافي المنية في مطلبه فكم أزعج الحرص من طالب

« روضة العقلاء » ص (٢٣٠).

### ترك الشر لقطع الشر

تجنب الشر

لقد أسمع القولَ الذي كاد كلما وما ذاك عن عجز به غير أنني

تُذكرنيه النفس قلبى يُصدعُ فأبدي لمن أبداه منى بشاشةً كأني مسرورٌ بها منه أسمعُ أرى أن تَرْك الشرِّ للشرِّ أقطعُ

# « روضة العقلاء » ص (٢٣٢).

« روضة العقلاء » ص (٣٤٩).

بادر هـواك إذا هممتَ بصالح خوف العوائق أن تجيء فَتُغلبُ وإذا هممت بسيع فتعدَّهُ وتجنب الأمر الذي يُتجنبُ

### من صفات الكرام واللئام

وما بالُ قوم لئام ليس عندهُمُ إن يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحًا صُمٌّ إذا سمعوا خيرًا ذُكرتُ به

عهدٌ وليس لهم دين إذا ائتمنوا مني وما سمعوا من صالح دفنوا وإن ذُكرتُ بسوءِ عندهم أذِنوا

« روضة العقلاء » ص (٢٣٤).

### ليس العبرة بكثرة المال وارتفاع الجاه

رُبَّ مملوكِ إذا كشفته فهو محدوحٌ على أحواله وتراه كيف يعلو دائبًا وفتى تلقى أباه دونه من بنيه ثم لا يعتل إن وكذاك الناس فاعلم ربُّنا

كان من مولاه أولى بالكرم وترى مولاه يُهجى ويذمْ وترى مولاه من تحت القدم القدم وأباتلقاه أعلى وأتم طلب المعروف منه بالصمم قـــدر الأخـــلاق فيهم وقسم

منزلة اللين

لأن الضيم يَسخطُهُ الكريمُ فليس يُحبُّه خَلَقٌ لئيمُ

« روضة العقلاء » ص (٢٣٦).

رأيت اللين لا يرضى بضيم وإن اللين أكرم كل شيء

فإن نزل الأذى واللينُ قلبًا ويبقى للأذى في القلب صحبُ

فإن اللين يرحل لا يُقيمُ من البغضاء يلبث لا يَريمُ (١) «روضة العقلاء » ص (٢٣٦).

### نذالة النمام وشؤمه

من نَمَّ في الناس لم تؤمن عقاربُهُ كالسيل بالليل لا يدري به أحدُ فالويلُ للعهدِ منه كيف يَنقُضهُ

على الصديق ولم تؤمن أفاعيهِ من أين جاء ولا من أين يأتيهِ والويل للود منه كيف يُفنيهِ (روضة العقلاء » ص (٢٣٨-٢٣٩).

تمشيتَ فينا بالنميم وإنها وما زلتَ منسوبًا إلى كل آفةٍ لأنك لم تندمْ ليشرٍ فعلته

تُفرِّقُ بين الأصفياء النهائمُ وما زال منسوبًا إليك الملائمُ وما تأت من خير فإنك نادمُ «روضة العقلاء» ص (٢٣٩).

من يُخبرك بشتم عن أخ ذاك شيء لم يواجهك به كيف لم ينصرك إن كان أخًا

فهو الشاتم لا من شتمك إنها اللوم على من أعلمك ذا وفاء عند من قد ظلمك

<sup>(</sup>١) يرَيم: يرحل.

نم فيه فاعلمن أن يُرغمكُ إن تُهنه أن يُرغمكُ إن تُهنه بهوانٍ أكرمكُ لم يُصغرك ولكن فَخَمكُ «روضة العقلاء » ص (٢٤١).

إنها رام بإبلاغ الذي فأهنه إنه من لؤمه لكن الحسر إذا أكرمته

### يكتمون الخير ويغشون الشر

لاعيب فيه لكي يُستشرفَ العطبُ شرًا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا «روضة العقلاء » ص (٢٤٠).

يمشُون في الناس يبغون العيوب لمن إن يعلموا الخير يُخفوه وإن علموا

# أدب عتاب الخليل والصفح عنه

كاف الخليل على المودة مثلَها وإذا عتبت على امريء آخيته وألن جناحك مَا استلان لوده

وإذا أساء فكافِهِ بعتابهِ فتوق ظاهرَ عيبهِ وسبابهِ وسبابهِ وأجبُ أخاك إذا دعا بجوابهِ «روضة العقلاء » ص (٢٤٢).

أُعاتبُ إخواني وأُبقي عليهمُ وأغفرُ ذنبَ المرء إن زل زلةً وأجزعُ من لوم الحليم وعذلِهِ

ولستُ لهم بعد العتاب بقاطع إذا ما أتاها كارهًا غير طائع وما أنا من جهل الجهول بجازع «روضة العقلاء » ص (٢٤٣).

لعمرك مَا أدري وإني لأوجلُ وإني على أشياء منك تُريبُني إذا أنت لم تُنصف أخاك وجدته

على أيِّنا تعدو المنية أولُ كثيرًا لذو صفح على ذاك بُجملُ على طَرَفِ الهجران لو كان يَعقلُ «روضة العقلاء » ص (٢٤٣).

أحِنُ إلى عتابك غير أني ونحن إذا التقينا قبل موت وإن سبقتْ بنا أيدي المنايا

أُجِلكُ عَن عتابٍ في كتابِ شَفيتُ غليل صدري من عتابي فكم من عاتبٍ تحت الترابِ فكم من عاتبٍ تحت الترابِ «روضة العقلاء » ص (٢٤٤).

صحائفٌ عندي للعتاب طويتُها كتابٌ لَعمري لا بنانٌ يَخطُهُ سأكتبُ إن لم يجمع الله بيننا

ستُ نشر يومًا والعتابُ يطولُ وسوف يؤدِّيه إليك رَسُولُ وإن نجتمع يومًا فسوف أقولُ «روضة العقلاء » ص (٢٤٤).

إذا ما امرؤٌ ساءتك منه خليقةٌ لعلك لو عاتبتَهُ ثم لُتَهُ

فكاتمته فالوهن في ذاك تَركبُ لَــسرَّك حتى لم تكن تتعتبُ «روضة العقلاء » ص (٢٤٤). فإن أكثروا إدمانها أفسدَ الحبَّا وإن شئت أن تزداد حُبا فزُرْ غبًا «روضة العقلاء » ص (٢٤٥).

معاتبة الإلفينِ تَحــشــنُ مـرةً إذا شئتَ أن تُقلَى فــزُرْ متتابعًا

خليلك لم تلقَ الذي لا تعاتبُهْ مقارفُ ذنب مرةً ومجانبُهْ طَمِئتَ وأيُّ الناس تصفو مشاربُهْ

إذا كنت في كل الأمور معاتبًا فعش واحدًا أو صِلْ أخاك فإنهُ إذا أنت لم تـشرب مِرارًا على القذى

« روضة العقلاء » ص (٢٤٥) ، «شُعب الإيهان» (١٠/ ٥٦٥).

# ذم كثرة العتاب

إن طول العتاب يـورث ضعفا ودواء العتاب تـرك العتاب (شُعب الإيان» (١٠/ ٥٦٩).

### قبول الاعتذار من ذويه

بومًا من التقصير عُـــــذْرَ أَخٍ مُقِرْ عَـــندُر أَخٍ مُقِرْ عَنهُ كُـلِّ حرْ عنهُ كُـلِّ حرْ «روضة العقلاء» ص (٢٤٧).

إذا اعتذر الصديقُ إليك يومًا فصُنْه عَن جفائِك واعفُ عنهُ

ــتَ فأين عاطفةُ الأخوه

هبني أساتُ كها زعم

أو إنْ أساتُ كم أسا تَ فأين فضلك والمُروه «روضة العقلاء » ص (٢٤٨).

ولكن قضاء الله ما عنه مذهب وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب (شُعب الإيهان» (١٠/٥٥٨).

اقبل معاذير من يأتيك معتذرًا فقد أطاعك من أرضاك ظاهره

وما كنت أخشى أن ترى لي زلة

إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه

إن بر عندك فيها قال أو فجرا وقد أضلك من يعصيك مستترا «شُعب الإيهان» (١٣/ ٥٠٥).

قيل لي قد أساء إليك فلان قلت قد جاءنا وأحدث عذرًا

ومقام الفتى على الندل عار دية الندنب عندنا الأعتذار (شُعب الإيان) (١٦/١٣).

# كتمان السر

وتبغي لسسرك مَنْ يكتمُ ومسن لا تخافنه أحسزمُ فأنت وإن لمنته ألسومُ «روضة العقلاء» ص (٢٥٣).

تُبيح بِــسرك ضِيقًا به وكتهانك السر ممن تخاف إذا ذاع سرُّك من مخبر

إذا ضاق صدر المرء عَن بعض سره ومن لامني في أن أُضيَّع سره

صُنِ السر بالكتهان يُرضيك غِبُّه ولا تُلجئن سرًا إلى غير حِرزهِ

إذا المرء لم يحفظ سريرة نفسه فبَعدًا له من ذي أخٍ ومودةٍ

اجعل لسرك من فؤادك منزلاً إن اللسان إذا استطاع إلى الذي ألفيتَ سرك في الصديق وغيره

إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها ويضحك في وجهي إذا ما لقيته

فألقاه في صدري فصدري أضيقُ وضيَّعه قبلي فذو السر أخرقُ «روضة العقلاء » ص (٢٥٣).

فقد يُظهر المرء المُضيعُ فتندمُ فيُظهرُ حرز السوء ما كنت تكتمُ «روضة العقلاء » ص (٢٥٤).

وكان لسسرالأخ غير كتوم وليس على ودِّ له بمقيم «روضة العقلاء» ص (٢٥٤).

لا يستطيع له اللسان دخولا كتم الفؤاد من الشئون وصولا من ذي العداوة فاشيًا مبذولا «روضة العقلاء » ص (٢٥٤).

فأنت إذا حملته الناسَ أضيعُ وينهشني بالغيب يومًا ويلسعُ «روضة العقلاء » ص (٢٥٥).

إذا ما ضاق صدرك عن حديث إذا عاتبت من أفشى حديثي وإني يوم أسام حمل سري فلست محددًا سري خليلي وأطوي السر دون الناس إني

لا يكتم السر إلا من له شرفٌ والسر السر عندي في بيتٍ له غَلَقٌ ضلت

فأفشاه الرجالُ فمن تلومُ وسري عنده فأنا الظلومُ وسري عنده فأنا الظلومُ وقد ضمَّنته صدري سؤومُ ولا نفسي إذا حضرتْ همومُ لما استودعت من سرِّ كتومُ (روضة العقلاء » ص (٢٥٥).

والسر عند كرام الناس مكتومُ ضلت مفاتحهُ والباب مختومُ «روضة العقلاء » ص (٢٥٦).

لتعلمَ ما تأتي وما تتجنبُ

لكي يَصِحُّ الأمر الذي هو أصوبُ

# المشاورة في الأمر

دبِّر إذا ما رمت أمرًا بفكرة وشاور نقي الرأي عند التباسه

«روضة العقلاء » ص (٢٦٠). من يُستشار إذا استُشير فيطرقُ فيرى ويعرف ما يقول وينطقُ يَخفى عليه من الأمور الأوفقُ «روضة العقلاء » ص (٢٦٠).

ومن الرجال إذا زكت أحلامُهُم حتى يجول بكل وادٍ قلبُه إن الحليم إذا تفكَّر لم يَكَدُ

الهـم مـالم تُمـضه لسبيله ومُعوَّلُ الرجل الموفَّقِ رأيهُ وإذا الحوادث سَدَّدت أسبابه وإذا أضلَّ سبيله تدبيره

سَقَمُ القلوب وآفةُالأبدانِ عند اعتراض طوارقِ الأحزانِ كان التبصر أنجد الأعوانِ طلب الهدى بتشاورالإخوانِ طلب الهدى بتشاورالإخوانِ «روضة العقلاء » ص (٢٦١-٢٦٢).

#### عاقبة طاعة العوى

واعلم بأنك لن تسود ولن ترى

سبل الرشاد إذا أطعت هواكا «روضة العقلاء » ص (٢٦٢).

## أدب النصح

قلْ للنصيح الذي أهدى نصيحته النصحُ ليس له حد فتعرفَهُ حتى إذا صرَّحت عنا عواقبه لو كان للنصح حدُّ يستبانُ به لكن له سبلٌ شتى مخالفةٌ والناس غاوٍ وذو رشدٍ ومختلطٌ

سرًا إلينا وسامته (۱) التكاليفُ والنصحُ مستوحَشٌ منه ومألوفُ كانت لنا عظةٌ منه وتعنيفُ ما نالنا حسرة منه وتلهيفُ (۱) بعضٌ لبعض فمجهولٌ ومعروفُ والنصح مُحضى ومردودٌ وموقوفُ (۲۹۵).

<sup>(</sup>١) سامته: أرسلته.

<sup>(</sup>٢) التلهيف: الرغبة الجامحة.

### مناصحة المعجب

إذا نصحتَ لذي عُجبِ لتُرشدهُ فإن ذا العجب لا يُعطيك طاعته وما عليك وإن غاوٍ غوى حِقبًا (١)

فلم يُطعك فلا تنصحْ له أبدًا ولا يُجيب إلى إرشاده أحدًا إن لم يكن لك قُربى أو يكنْ ولدًا «روضة العقلاء » ص (٢٦٧).

# ترك الغاش في نصحه

وصاحب غيرِ مأمونٍ غوائلُهُ على خلاف الذي يُبدي ويُظهرُهُ عفوتُ عنه انتظارًا أن يثوب له دهـرًا فلما بـدا لي أنَّ شيمته تركته ترك قالٍ (٤) لا رجوع له

يُبدي في النصح منه وهو مشتملُ (۲) وقد أحطت بعلمي أنه دَغِلُ (۳) عقلُ إليه من الرلات ينتقلُ غِشٌ وليس له عن ذاك مُنتقلُ إلى مودته ما حنتِ الإبلُ (روضة العقلاء » ص (۲٦٨).

# ما أصعب هجران الإخوان

عند الملات إلا عند هجران

إني لأصبر من عَوْد (٥) به جُلَبُّ (٦)

<sup>(</sup>١) الحقب: السنوات الطوال.

<sup>(</sup>٢) أيَ: وقلبه منطُو.

<sup>(</sup>٣) دَغْل: شديد الإِقساد.

<sup>(</sup>٤) قَالَ: أي: كاره.

<sup>(</sup>٥) العَوَّد: آلجمل الكبير السن.

<sup>(</sup>٦) الجُلب: القشور التي تغطّي الجروح

لكنها الموت عندي صد إخواني ضاقت علي برحب الأرض أوطاني «روضة العقلاء » ص (٢٨٢).

وما صدود ذوات الدل يرمضني (۱) إذا رأيت أزورارا (۲) من أخي ثقة

#### تحريم الهجران فوق ثلاث

يا سيدي عندك لي مظلمة فإنه يرويه عن شيخه عن المصطفى عن المصطفى أن صدود الخل عَن خله

فاستفت فيها ابن أبي خيثمه قال روى الضحاك عن عكرمه نبينا المبعوث بالمرهمه فسوق ثلاث ربنا حرمه «روضة العقلاء» ص (٢٨٥).

### فضل الحلم

ألم تر أن الحِلم زينٌ مسوِّدٌ فكن دافنًا للشر بالخير تسترحْ

لصاحبه والجهلَ للمرءِ شائنُ من الهم إن الخير للشرِّ دافنُ «روضة العقلاء » ص (٢٨٨).

إذا شئت يومًا أن تسود عشيرة وللحلمُ خير فاعلمن مغبةً

فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم من الجهل إلا أن تشمسن من الظلم « روضة العقلاء » ص (۲۸۸).

<sup>(</sup>١) الدل: الدلال. ومضني: يحرق قلبي.

<sup>(</sup>٢) الأزورار: الميل والآبتعاد.

صاف الصديق بوده واحلم إذا نطق السفيه

وإذا دنا شبرًا فزدهُ فمن يُرد من يُرد

إذا أنا كافيت الجهولَ بفعله ولكن إذا ما طاش بالجهل طائشٌ

فهل أنا إلا مثلُهُ إذْ أحاورهُ على في الله على في الله على التحلم قاهرهُ «روضة العقلاء » ص (٢٨٩).

إذا المرء لم يَصرفْ عذارًا من الأذى فلم يَصطنع إلا قليلاً صديقه

حياءً ولم يَغفرُ الأخرقُ مذنبِ ومن يَدفعِ العوراء بالحلم يغلبِ «روضة العقلاء » ص (٢٩١).

احفظ لسانك إن لقيت مشامًا من يشتري عرض اللئيم بعرضه

لا تجرين مع اللئيم إذا جرى يحوي الندامة حين يَقبضُ ما اشترى «روضة العقلاء » ص (٢٩١).

# الحث على لزوم الرفق

والخرف منه يكون العنف ولزللُ والكف عنها إذا ما أمكن تُفَشلُ والله للبر عون ما له مثلُ

الرفق ممن سيلقى اليُمنَ صاحبه والحرم أن يتأنى المرء فرصته والحرر لله خير الأمر عاقبةً

خير البرية قـولاً خيرهم عملاً

الرفقُ أيمنُ شيءِ أنت تتبعُهُ وذو التثبت من حمدِ إلى ظُفَر

وزن الكلام إذا نطقت فإنها

لا أُلفينك ثاويًا في غُربة

لو سار ألف مدجج في حاجة

« روضة العقلاء » ص (۲۹۸).

لايصلح القول حتى يصلح العمل

والخرقُ (١) أشأم شيء يُقِدِمُ الرَّجُلا

من يركب الرفق لايستحقب (٢) الزللا

« روضة العقلاء » ص (۲۹۷-۲۹۸).

يبدي العقولَ أو العيوبَ المنطقُ إن الغريب بكل سهم يُرشقُ لم يقضها إلا الذي يترفق

« روضة العقلاء » ص (۲۹۸).

فلَلرفقُ أولى بإلأريب وأحرزُ (٣) فقد يُورث الذلَّ الطويلَ التعززُ<sup>(٥)</sup> « روضة العقلاء » ص (۲۹۸).

بني إذا مَا ساقك الضُّر فاتئدُ فلا تحمين (١) عند الأمور تعززًا

<sup>(</sup>١) الخرق: السفه.

<sup>(</sup>٢) يستحقب: يدخر ويحوي.

<sup>(</sup>٣) الأريب: العاقل الفطن. أحرز: أحصن وآمن.

<sup>(</sup>٤) تحمين: تغضبن.

<sup>(</sup>٥) التعزز: الترفع.

والرفق للمستصعبات مُدانُ (۱) وعلى المغارس (۲) تُثمر العيدانُ (روضة العقلاء » ص (۳۰۱).

وعليك في بعض الأمور صعوبةٌ وبحُسنِ عقل المرء يثبت حاله

#### خطورة عدم معرفة الشخص مقدار نفسه

ففي الجور إهلاكُوفي القصد مسلكُ تُحمِّلها ما لا تُطيق مُنتَهلكُ «روضة العقلاء» ص (٢٩٨).

عليك بوجه القصد فاسلكْ سبيلَهُ إذا أنت لم تعرفْ لنفسك قدرَها

### سوء الظن بالناس

وأحزم الحزم سوء الظن بالناس فإن أمنت فها بالحزم من باس «روضة العقلاء » ص (٢٩٩).

العجز ضر وما بالحزم من ضرر لا تمترك الحرم في أمر تحاذره

## إتيان الأمور من أبوابها

تصعَّبَ حتى لا ترى فيه مُرتقى على الفخ كان الفخ أعتى وأضيقا «روضة العقلاء » ص (٢٩٩).

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه وإن الذي يصطاده الفخُّ إن عتا

<sup>(</sup>١) مدان: مقرب منها وميسرها.

<sup>(</sup>٢) المغارس: الأرض الصالحة للغرس.

# عز الأدب

أكرِمْ بذي أدبٍ أكرِمْ بذي حسبٍ والناس صنفان ذو عقل وذو أدبٍ وسائر الناس من بين الورى همج

ليس المُسوَّدُ مَنْ بالمال سؤدده لأن من ساد بالأموال سؤدُدُهُ إن قلَّيومًا له مال يصير إلى

أيها الطالب فخرًا بالنسبُ هل تراهم خُلقوا من فضة أو ترى فضلهم في خلقهم إنها الفضل بحلم راجح ذاك من فاخر في الناس به

فإنها العزُّ في الأحساب والأدبِ كَمَعدنِ الفضة البيضاءِ والذهبِ كانوا موالي أو كانوا من العربِ «روضة العقلاء » ص (٣٠٣).

بل المسوَّدُ من قد ساد بالأدبِ مَادام في جمع ذاالأموال والنَّشَبِ (١) هُونٍ من الأمر في ذل وفي تعبِ هُونٍ من الأمر في ذل وفي تعبِ (٣٠٣).

إنسا النساس الأم والأب أو حديد أو نُحاس أو ذهب هل سوى لحم وعظم وعصب وباخسلاق كسرام وأدب فاق من فاخر منهم وغلب (روضة العقلاء » ص (٣٠٤).

<sup>(</sup>١) النشب: العقار.

ما خُلةٌ نُسِجت بالدُرِّ والذهبِ

أدبُ المسرء كلحم ودم لدب للو وزنتم رجلًا ذا أدب

ولم أر فضلاً تم إلا بشيمة ولم أر في الأعداء حين اختبرتُهم

ليس الفتى كلُّ الفتى وبعض أخلاق الفتى وبعض أخلاق الفتى حَتفُ المسريء لسائه بين اللهي (۱) مقتله

لم يأكل الناس شيئًا من مآكلهم ولا تلحّف إنسان بملحفة

إلا وأحسنُ منها المرءُ بالأدبِ «روضة العقلاء » ص (٣٠٤).

ما حواه رجلٌ إلا صلح بألوف من ذوي الجهل رَجَحْ «روضة العقلاء » ص (٣٠٥).

ولم أرَ عقلاً صح إلا على أدبِ عدوًا لعقل المرء أعدى من الغضبِ «روضة العقلاء » ص (٣٠٦).

إلا الفتى في أدبية أولى به من نسبة في جسده أو لعبة في جسده أو لعبة رُكِّسبَ في مركَّبة «ركِّبة وضة العقلاء» ص (٣٠٣).

أحلى وأهمدَ عاقبةً من الغضبِ أبهى وأزين من دينٍ ومن أدبِ «روضة العقلاء » ص (١٩١).

<sup>(</sup>١) اللهي: قطعة من اللحم التي تكون في أعلى الفم.

## أهمية المال

أرى كل ذي مالٍ يسود بالهِ وآخرُ منسوبًا إلى الرأي خاملاً فلا ذا بفضل الرأي أدرك بُلغةً

وإن كان لا أصلٌ هناك ولا فصلٌ وأنْــوَكَ مجهولاً له الجاه والنُبْلُ ولم أرَ هذا ضَرَّه النَّوْكُ (۱) والجهلُ « روضة العقلاء » ص (۳۱۰–۳۱۱).

إذا قبل مبالُ المبرء قبل بهاؤُهُ وأصبح لا يدري وإن كان حازمًا ولم يمض في وجه من الأرض واسع وأصبح مسردودًا عليه مقالهُ وإن يَبقَ لم يُضرُرْ عدوًا بقاؤهُ

وضاقت عليه أرضُهُ وسهاؤُهُ أَتُهُ مَا مَا وَهُ وَمِاؤَهُ مَالناس إلا ضاق عنه فضاؤهُ من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه وكان به قد يَقتدي خطباؤهُ وإن يَفْنَ لم يُفقد لخير فَناؤهُ «روضة العقلاء » ص (٣١٠).

استغن أومت فلا يغررك ذو نشبٍ (٢) إني أظَلُّ على الروراءِ أعمُرُها

من ابن عم ولا عم ولا خالِ إن الحبيب إلى الإخوانِ ذو المالِ «روضة العقلاء » ص (٣١١).

<sup>(</sup>١) النّوك: الحمق.

<sup>(</sup>٢) النشب: الثروة.

يغطي عيوب المرء كثرة ماله ويُرري بعقل المرء قلة ماله

يُحمَّقه الأقوام وهو لبيبُ «روضة العقلاء» ص (٣١٢).

وصُلِدِّقَ فيها قال وهو كذوبُ

كأن مُقلاً حين يغدو لحاجة وكان بنو عمي يقولون مرحبًا

إلى كل من يلقى من الناس مذنبُ فلم رأوني مُعدما مات مرحبُ «روضة العقلاء » ص (٣١٢).

لَعمرك إن المال قد يجعل الفتى ولا رَفَعَ النفس الدنيئة كالغنى

نسيبًا وإن الفقر بالمرء قد يُزري ولا وضع النفس الكريمة كالفقر «روضة العقلاء » ص (٣١٢).

احتلْ لنفسك أيها المحتالُ كم ناطق وسط الرجال وإنها

فمن المروءة أن يُرى لك مالُ عنهم هناك تكلَّمُ الأموالُ «روضة العقلاء » ص (٣٢٠).

# استخدام المال في خدمة الدين

هل أنت بالمال قبل الموت منتفعُ فإن حظك بعد الموت منقطعُ «روضة العقلاء » ص (٣٢١).

يا جامع المال في الدنيا لوارثه قدِّم لنفسك قبل الموت في مَهَلٍ

# إياك والاغترار بالخير

فإن كنتَ في خير فلا تغترر به فمن لم يَصن عرضًا إذا ما استفاده

ولكن قل: اللهم سلم وتمم ويشكر لأهل الخير يُسلب ويذمم «روضة العقلاء » ص (٣١٥).

## أعطاه الله فأعطى غيره

ورُّب مُسلَّكِ مالاً كثيرًا يعيش بفضله هندا وهندا له منه الني يحيا عليه

ولكن حظه منه قليل وقد سالت به فيه سيول بعيشته وسائره فضول «روضة العقلاء» ص (٣١٥).

رُّب مال سينعم الناس فيه كان يشقى به ويَنصب فيه ماله عندهم جازاء إذا ما رُّب مال يكون ذمًا وغاً

وهو عن ربه (۱) قليل الغناءِ ثم أضحى لمسعشرٍ غرباءِ نُعِّموا فيه غير سُوءِ الثناءِ وغني يُعد في المفقراءِ وغني يُعد في المفقراءِ (٣٠٣).

<sup>(</sup>١) ربه: صاحبه.

### المروءة ليست وراثة

إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها أمرته نفس بالدناءة والخنا (۱) ونهته عن طلب العُلى فأطاعها فإذا أصاب من الأمور عظيمة يبني الكريم بها المروءة باعها (۳۰۳).

# لا ينفع الفخر بالآباء ما لم يكن هناك أخلاق

خساسة أخلاق الرجال تشينهم يصولون بالآباء في كل مشهد طويل تَبدِّهم بمجد أبيهم

وقلَّ غناءً عنهم النسب المحضُ وقد غيبت آباءهم عنهم الأرضُ وما لهم في المجد طول ولا عرضُ «روضة العقلاء » ص (٣١٧).

لیس الکریم بمن یدنس عرضه حتی یشید بنانه

ویری مروءته تکون ممن مضی ویزین صالح ما أتـوه بها أتـی «روضة العقلاء » ص (۳۱۷).

وكم قائل إني ابن بيت هو ابنه فأودى (٢) عموداه ورثَّت حِباله

وقد هدم البيت الذي مات عامره وأصلح أولاه وأفسد آخره «روضة العقلاء» ص (٣١٧).

<sup>(</sup>١) الخنا: الفحش.

<sup>(</sup>٢) أودى: هلك وضاع.

كريم وإخوان مضت وجدود بكفك عمدًا والبناء جديد « روضة العقلاء » ص (٣١٨).

فإن قلتَ لي آباء صدق ومنصبٌ صدقت ولكن أنت هدَّمتَ ما بنوا

لم يُغن عنك سمو من تسمو به إن لم تجده آخذا بنصيبه وغدًا القريب مباعدًا لقريبه « روضة العقلاء » ص (٣١٨).

إن لم تكن بفعال نفسك ساميا ليس القديم على الحديث براجع ولربها اقترب البعيد بوده

# أثر السخاء في الناس

ويستره عنهم جميعًا سخاؤه أرى كل عيب والسخاء غطاءه « روضة العقلاء » ص (٣٢٧).

ويُظهر عيب المرء في الناس بُخلُهُ تغطُّ بـأثـواب السخاء فإنني

## صون العرض بالمال

وإما لئيمًا صُنت عن لؤمه عرضي « روضة العقلاء » ص (٣٢٧).

سأبذل مالي كلما جاء طالبٌ وأجعله وقفاعلى القرض والفرض فإما كريها صُنت بالجود عرضهُ

#### تدنيس العرض

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه إذا قلتَ لا في كل شيء سُئلتَ

فكل رداء يرتديه جميلُ فليس إلى حسن الثناء سبيلُ «روضة العقلاء » ص (٣٢٩).

# من يجمع المال لغيره

لكل هم من الهموم سعه والبخل واللؤم لا فلاح معه قد يجمع المال غير من جمعه ويأكل المال غير من جمعه اقبل من الدهر ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه «روضة العقلاء» ص (٣٢٨).

يا مانع المال كم تَضنَّ بهِ تَ هم له المال ميتُ معه أ

تطمع بالله في الخلود معه أماتراه لغيره جمعه «روضة العقلاء» ص (٣٢٩).

# الإنفاق من حُسن الظن بالله

) وارثٍ ولا ترى أهلًا له نفسكا الله من جاد وسوء الظن من أمسكا «روضة العقلاء » ص (٣٣٠).

تجود بالمال على وارثٍ قدد من الطن بالله من

### خلاصة مال المرء

وما ترود مما كان يجمعه وغير نفحة أعواد تُشدُّ له

إلا حنوطًا غداة البين معْ خِرَقِ وقَـلَّ ذلك من زادٍ لمنطلقِ «روضة العقلاء » ص (٣٣٠).

# ذم البخل وأهله

كأنها نُـقـرتْ كفَّاه من حجرٍ يرى التيمم في بحرٍ وفي بلدٍ

فليس بين يديه والندى عملُ خافة أن يُسرى في كفه بللُ «روضة العقلاء » ص (٣٣١).

لو أن دارك أنبتت لك واحتشت وأتاك يوسف يستعيرك إبرة

إبرًا يَضيق بها فناء المنزلِ ليَخيطَ قَدَّ (١) قميصه لم تفعلِ «روضة العقلاء » ص (٣٣١).

بخيل يرى في الجود عارًا وإنها إذا المرء أثرى ثم لم يرج نفعه

على المرء عار أن يضن ويبخلا صديق فلاقته المنية أولا «شُعب الإيهان » ص (١٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١) القدَّ: القطع.

### من مدج الأجواد

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك (١) أن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يومًا كفاه من تعرضك الثناء (شُعب الإيان » ص (٢/٩٦).

#### من صفات البخلاء

لو جعل الخردل في كفه ما سقطت من كفه خردله « روضة العقلاء » ص (٣٣١).

### من صفات الأسخياء

فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائلُهُ «روضة العقلاء » ص (٣٣١).

### ذم أصحاب القياس

كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بُلينا بأصحاب المقاييسِ قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم "غالبُ ضَبَحتْ (٢) بين النواويسِ (٣) (شُعب الإيهان » ص (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>١) حباؤك: عطيتك.

<sup>(</sup>٢) الضباح: صوت الثعالب.

<sup>(</sup>٣) النواويس: قبور النصاري.

#### أهجى بيت قالته العرب

العجرفيون لا يوفون ما وعدوا والعجرفيات ينجزن المواعيدا « روضة العقلاء » ص (٣٣٢).

# أهمية العدية وأثرها في النفوس

مُلوباً كالسحر تختلبُ القلوباً من الهوى حتى تُصصيرً قريبا (۱) العدا وة بعد بغضته حبيبا ذوي الشحن حنا وتَمتحق الذنوبا (۲۳۶).

تُولِّدُ في قلوبهمُ الوصالا وتكسوك المهابة والجلالا وتمنحك المحبة والجمالا «روضة العقلاء» ص (٣٣٤). إن الهدية حُدلوةً وتُدني البعيد عن الهوى وتُعيد مُضطغن (١) العدا تنفي السخيمة (٢) من ذوي الشد

هدایا الناس بعضهم لبعضٍ وترزع في الضمیر هوی وودا مصاید للقلوب بغیر لَغبٍ (۳)

#### لا تحتقرن الإحسان

إن المُنى عجبٌ لله صاحبها لعل حتف امريء فيما تمناهُ

<sup>(</sup>١) المضطغن: صاحب الحقد الدفين.

<sup>(</sup>٢) السخيمة: الحقد والغل.

<sup>(</sup>٣) اللغب: التعب والمشقة.

يجرى بها قدر فالله أجراه فإن ترى عِـبرًا فيهن معتبرٌ أحسن فعاقبة الإحسان حُسناهُ لاتحقرن من الإحسان محقرةً « روضة العقلاء » ص (٣٣٦).

### الحث على فعل المعروف

ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا ما ضاع عُرْفٌ ولو أوليته حجرا « روضة العقلاء » ص (٣٣٦).

#### من عبارات رد المعروف

وما تبعث الألطافُ للقُلِّ والكُثر ولكنَّ ظرفًا أن تزيد مودةً فهل تُكرمنا بالقبول وبالعُذر أتــاك إذًا روحــي على طبق البُر « روضة العقلاء » ص (٣٣٧).

بعثنا بـــَّبر تافه دون قدرکمْ فلو كان بري حسب ما أنت أهلُهُ

ما ذاق طعم الغنى من لا قُنوع لهُ

والعُرف من يأته يحَمدْ عواقبه

# التسريع في صنائع المعروف

تتهيا صنائع الإحسان حــذرا مـن تعـذر الإمكان « شُعب الإيمان » ص (١٠/ ١٣٧). ليس في كل ساعة وأوان فإذا أمكنت تقدمت فيها

وللوفاء على الأخلاف تفضيل وليس ينفع خير فيه تطويل «شُعب الإيهان » ص (١٣/ ٣٢٩).

لا خير في عدة إن كنت ماطلها الخير أنفعه للناس أعجله

# لا تحتقرن من المعروف شيئا

ولا صغير فعال الشر مِن صِغره عندالثواب أطلت العُجبَمِن كِبره «روضة العقلاء » ص (٣٥٠).

لا تحقرن صنيع الخير تفعلُهُ فلورأيت الذي استصغرتَ من حَسَنٍ

# من صفات صُنَّاع المعروف

مواقع ماءِ القطر في البلد القفرِ علَته مصابيح الطلاقة والبشرِ «روضة العقلاء » ص (٣٥٠).

له في ذوي المعروف نُعمى كأنه إذا ما أتاه السائلون لحاجةٍ

# من يصنع المعروف في غير أهله

يكن ضائعًا في غير حَمدٍ ولا أجرِ إذا وقعت عند امريءٍ غير ذي شكرِ « روضة العقلاء » ص (٣٥٢).

ومن يضع المعروف في غير أهله وحسبُأمريءٍ من كفرنُعمى جحودها

وفي أهله إلا كبعض الودائع

لُعمرك ما المعروف في غير أهله

فمستودَعٌ ضاع الذي كان عنده

ومستودَعٌ ما عنده غيرُ ضائعِ «روضة العقلاء » ص (٣٥٢).

# عاقبة من يصنع المعروف في غير أهله

ومن يصنع المعروف في غير أهله أعد لها لما استجارت ببيته فأشبعها حتى إذا ما تملأت فقل لذوي المعروف هذا جزاء من

يلاقي كما لاقى مجير أم عامر قراها من البان اللقاح الغرائر فرته بأنياب لها وأظافر يجود بمعروف إلى غير شاكر شُعب الإيمان » ص (١٣/ ٣٤٥).

متى تضع الكرامة في لئيم ورب صنيعة ذهبت ضياعا

فإنك قد أسات إلى الكرامه فكان جراء صاحبها الملامه

« شُعب الإيمان » ص (١٣/ ٣٤٨).

# قد يكون المعروف صغيرًا عندك كبيرًا عند غيرك

زاد معروفك عندي عِظمًا إنه عندك ميسور حقير تتناساه كان لم تأته وهو عند الناس مشهور كثير (شعب الإيهان » ص (١٣/ ٣٢٥).

### مقابلة الإساءة بالمعروف

فإن الذي بيني وبين عشيري إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم وإن أكلوا لحمي وفَرْتُ لحومهم ولا أحمل الحقد القديم عليهم وأعطيهم مالي إذا كنت ذا غنى

وبين بني عمي لمُختلفُ جدا قدحتُ هم في كل مكرمةٍ زندا وإن هدموا مجدي بنيتُ هم مجدا وليس رئيسُ القوم من يحمل الحقدا وإن قلَّ مالي لم أُكلفهم رِفدا (١) «روضة العقلاء » ص (٢٣٥).

# شكر المعروف

يد المعروف غنم حيث كانت فا شكر الشكور لها جزاء

تَحُملها كفور أو شكور وعند الله ما كفر الكفور «شُعب الإيهان» ص (١١/ ٣٨٩).

لأشكرنك معروفًا هممت به ولا أذمك إن لم يمضه قدره

إن اهتهامك بالمعروف معروف فالشيء بالقدر المحتوف مصروف «شُعب الإيهان » ص (١١/ ٣٨٩).

ما أستقل قليلا أنت باذله والعود أحمد قول قد جرى مثلا

ذكراك إياي بالمعروف معروف وعرف مثلك بالعودات موصوف

<sup>(</sup>١) الرفد: العطاء.

فأجزه لي إن النفس قد ألفت

آثـار كفيك والمعروف مألوف «شُعب الإيهان » ص (١١/ ٣٩١).

ثمن المعروف شكر وبقاء الذكر في الأحيا وبحسب المرء جزاء

ويدالمنعم ذخر ء للأمسوات عمر أن يقول الناس حر «شُعب الإيهان » ص (١١/ ٣٩٦).

# خير أيام المرء

خير أيام الفتى يوم نفع ما ينال الخير بالشر ولا ليس كل الدهر يومًا واحدًا

واصطناع العرف أبقى مصطنع يحصد الـزارع إلا مازرع ربا انحط الفتى ثم ارتفع «روضة العقلاء » ص (٣٤١).

#### المسابقة إلى فعل الخيرات

فإن من خَلفكَ ما تعلمُ على الذي قدَّمه يَقدمُ «روضة العقلاء» ص (٣٤١).

سابق إلى الخير وبادر به وقد لم الخير فك لله الخير فك لله الخير فك لله المريء

### ما تستوي العطية

وإن تكن العطية من دنيٍّ فإن كثير ما يُعطيك شينُ

إذا أعطى القليلَ فتى شريفٌ فإن قليل ما يعطيك زينُ

« روضة العقلاء » ص (٣٤٣).

# كيف تطلب كريمًا؟

وإذا طلبتَ إلى كريم حاجةً فاصبر ولا تك لِلمطال (١) مَلولا لا تُظهرن شَرَهَ الحريص ولا تكن عند الأمور إذا نهضت ثقيلا

« روضة العقلاء » ص (٥٤٥–٣٤٦).

حمُلته فكأنه ملزومُ

وإذا طلبتَ إلى كريم حاجةً فحضوره يكفيك والتسليم فإذا رآك مسلِّها عرف الذي

« روضة العقلاء » ص (٣٤٦).

# محنة الناس في المال

قد بلونا الناس في أخلاقهم فرأيناهم لذي المال تَبَعْ وحبيب الناس من أطمعهم إنها الناس جميعًا بالطمع

« روضة العقلاء » ص (٣٤٩).

<sup>(</sup>١) المطال: طول المدة.

### إكرام اللئيم

إن ذا اللؤم إذا أكرمته فأهنه بسوانٍ إنه

حَسِبَ الإكرام حقًا لَزِمكُ إِن تهنه بهروانٍ أكرمكُ «روضة العقلاء » ص (٣٥٣).

إذا أوليت معروفًا لئياً فكن من ذاك معتذرًا إليه فكن من فأحترمي عظيمٌ ولستُ بعائد أبدًا لهذا

يَعُلَّكُ قَد قتلتَ له قتيلا وقُلْ إني أتيتك مستقيلا وإن عاقبت لم تظلم فتيلا وقد حَمَّلتني حملاً ثقيلا «روضة العقلاء» ص (٣٥٣).

#### ترك مجاملة اللئيم

في الناس إن فتشتهم فاترك مجاملة اللئيم

من لا يعزك أو تذله فيان فيها العجز كله «شُعب الإيان » ص (٢١/١١).

## الفخر برب العالمين

مليكٌ في السماء به افتخاري عزيزُ القرر ليس به خفاءُ « روضة العقلاء » ص (٣٥٧).

# الحث على حقوق الضيف

إذا ما أتاك الضيف فابدأ بحقه وعَظُّمْ حقوق الضيف واعلم بأنه

وقبيل العيال فإن ذلك أصوبُ عليك بها توليه مُثن وذاهـبُ « روضة العقلاء » ص (٣٥٩).

> وإني لَطَلقُ الوجه للمبتغي القِرى أضاحك ضيفي عند إنزال رحله وماالخصب للأضياف أن يكثر القرى

وإن فنائى للقرى لرحيب فيُخصب عندي والمُحلُ جديبُ ولكنها وجه الكريم خصيب « روضة العقلاء » ص (٣٦٠-٣٦١).

#### إكرام الضيف من الموجود

أوسِّع رحلي على من نزل نقدم حاضر ماعندنا وأما الكريم فيرضى به

فزادي مباح على من أكل وإن لم يكن غير خبز وخل وأما اللئيم فمن لم أبل « شُعب الإيمان » ص (١٢/ ١٣٤).

### إكرام حمول الضيف

إني لأكرم قبل الضيف حامله لا أكرم الضيف إن لم أكرم الفرسا « شُعب الإيهان » ص (١٢/١٥١).

لا أكرم الضيف إن لم أكرم الفرسا « شُعب الإيمان » ص (١٢/ ١٥١).

مطية الضيف عندى عدل صاحبها

#### حال اللئام مع الضيف

وقالوا لاتنم للديدبان فصفِّق بالبنان على البنان « روضة العقلاء » ص (٣٦٠).

أقاموا الديدبان على يَفاع (١) إذا أبصرت شخصًا من بعيد تراهم خشية الأضياف خُرسًا يُصلون الصلاة بلا أذان

#### الحث على بذل الدنيا

فليس ينقصها التبذير والسرف فالحمد منها إذا ما أدبرتْ خَلَفُ « روضة العقلاء » ص (٣٦١).

لا تبخلن بدنيا وهي مقبلةً وإن تولَّتْ فأحرى أن تجود بها

#### المحافظ على شكر الله

من ضيع الشكر لم يستكمل النَّعما من يلزم الشكر لم يكسب به ندما « روضة العقلاء » ص (٣٦١).

حافظ على الشكر كي تستجز ل القسما الشكرُ لله كنزُ لا نفاد له

<sup>(</sup>١) المطال: طول المدة.

على له في مثلها يجب الشكر وإن طالت الأيام واتصل العمر وإن مس بالضراء أعقبها الأجر تضيق بها الأوهام والبر والبحر «روضة العقلاء » ص (٣٦٠).

إذا كان شكري نعمة الله نعمة وكيف وقوع الشكر إلا بفضله إذا مس بالسراء أعم سرورها وما منها إلا له فيه منة

### شكر الناس

إذا المرء لم يشكر قليلاً أصابه ومن يشكر المخلوق يشكر لربّه

ومن يُسدِ معروفًا إليك فكن لهُ ولا تبخلنَّ بالشكر والقرض فاجزِهِ

فكن شاكرا للمنعمين لفضلهم ومن كان ذا شكرٍ فأهلُ زيادةٍ

فليس له عند الكثير شُكورُ ومن يكفر المخلوق فهو كَفورُ «روضة العقلاء » ص (٣٦٢).

شَكورا يكن معروفُهُ غير ضائعِ تكن خير مصنوع إليه وصانعِ «روضة العقلاء » ص (٣٦٤).

وأَفْضِلْ عليهم إذْ قَدِرتَ وأنعِمْ وأهل لبذل العُرف من كان يُنعمْ «روضة العقلاء » ص (٣٦٤). لَّن سلفت (۱) لكم نِعَمُ عليهِ بحسن صنيعةٍ منكم إليهِ

أحق الناس منك بحسن عون وأشكر مُهم أحقهم جميعًا

« روضة العقلاء » ص (٣٦٤).

### من أنزل حاجته بالمخلوق

وبعين مفتقر إليك رأيتني لستَ الملوم أنا الملوم لأنني

فهجرتني، ونزلت بي من حانق أنزلت حاجاتي بغير الخالقِ «شُعب الإيان » ص (١/ ٤٠٢).

# حب الله في قلوب المجانين

أنت أنسي ومنيتي وسروري قد أبى القلب أن يجب سواكا يا عزيزي ومنيتي واشتياقي طال شوقي متى يكون لقاكا ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراكا (٢) ليس سؤلي من الجنان نعيم (٣٠/٢).

# من علامات المحبين لربهم

متوددین مواطئین کرامًا فتری دموعهم تسح سِجاما<sup>(۳)</sup> إن المليك قد اصطفى خُدامًا رزقوا المحبة والخشوع لربهم

<sup>(</sup>١) سلفت: سبقت.

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات كانت مكتوبة في وراء جيب ريحانة المجنونة.

<sup>(</sup>٣) تسح: تسيل. سجاما: المراد به الدمع.

يحيون ليلتهم بطول صلاتهم قوم إذا رقد العيون رأيتهم وتخالهم موتى لطول سجودهم شغفوا بحب الله طول حياتهم

تعصى الإله وأنت تظهر حبه لو كان حبك صادقا لأطعته

وحبان في قلبي محــال كلاهما ومن يرج مولاه ويرجو جواره وما صادق من يدعى حب ربه ويسلوا عن الدنيا، وعن كل شهوة

لا يــــأمـون إذا خــلي ناما صفوا لشدة خوفه أقداما يخشون من نار الإله غراما فتجنبوا ليوداده آثاما «شُعب الإيمان » ص (١/ ٤٣).

عار عليك إذا فعلت شنيع إن المحب لمن أحب مطيع «شُعب الإيمان » ص (١/٤٤).

محبة فردوس ودار غرور يسابق في الخيرات غير فتور وأمسى عن اللذات غير صبور وعن كل ما يودي بوصل سرور «شُعب الإيمان » ص (١/٤٤).

# البكاء من الوقوع في المعاصي والذنوب

بكيت على الذنوب لعظم جُرمي فلو كان البكاء يردُ همي

وحق لكل من يعصي البكاء لأسبلت الدموع بها دماء « شُعب الإيهان » ص (١/ ٤٤).

تقود خطايا أثقلت مني الظهرا ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا «شُعب الإيان » ص (٩/٤٢٤).

أنوح على نفسي وأبكي خطيئة فيا لذة كانت قليلا بقاؤها

#### تدنيس الدين

وأن ثوبك مغسول من الدنسِ إن السفينة لا تجري على اليبسِ «شُعب الإيان » ص (٢/ ٤٢٩).

ما بال دينك ترضى أن تدنسه ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

#### حقيقة العمى

بل العمى ألا تُرى والخطأ عند القضا

ليس العمى ألا ترى ممسيرًا بسين السصوا

#### من ذم غیرہ فیما هو واقع فیہ

فكيف يصنع من قد غُص بالماء « شُعب الإيهان » ص (٤/ ٣١٥).

من غص داوي بشرب الماء غصته

طبيب يداوي والطبيب مريض «شُعب الإيهان » ص (٣/ ٣٢٥).

وغير تقي يأمر الناس بالتقى

هلا لنفسك كان ذا التعليم كيا يصح به وأنت سقيم نصحا وأنت من الرشاد عديم «شُعب الإيان » ص (٤/ ٣١٥).

يا أيها الرجل المعلم غيره تصف الدواء من السقام لذي الضنى وأراك تلقح بالرشاد عقولنا

### من ذم خلق وهو واقع فیه

لا تلم المرء على فعله وأنت منسوب إلى مثله من ذم شيئًا وأتى مثله فإن ما يرري على عقله «شُعب الإيان» ص (٩/١٢٧).

# نصيحة للنائمين

تنبه من منامك يا جهول تأهب للمنية حين تغدو

فنومك تحت رمسك قد يطول عسى تمسي وقد نزل الرسول «شُعب الإيهان » ص (٤/ ٥٣٠).

يا راقدا والجليل يحفظه كيف تنام العيون عن ملك

من كل سوء يدب في الظلم يأتيه منه فرائد النعم «شُعب الإيان » ص (٣/ ٥٣٠).

## من مدح الرسول عليه

يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبه الأبقاع والأكم فيه العفاف وفيه الجود والكرم « شُعب الإيمان » ص (٣/ ٥٣٠).

نفس الفداء بقبر أنت ساكنه

### نعمة الصحة والعافية

فليس بعدل عندى صحة الجسد والسقم ينسيك ذكر المال والولد

إني وإن كان جمع المال يعجبني المال زين وفي الأولاد مكرمة

« شُعب الإيهان » ص (٦/ ٣٤٦).

# لا تبطر إذا غنيت ولا تتذلل إذا افتقرت

بطر الغنى ومذلة الفقر وإذا افتقرت فته على الدهر « شُعب الإيهان » ص (٦/ ٣٤٨).

خُلقان لا أرضى طريقهما فإذا غنيت فلا تكن بطرا

### ملازمة البيوت

وفي مسلازمة البيوت فاقتنع بأقل قوت « شُعب الإيهان » ص (٧/ ١٠٠).

الخسير أجمع في السكوت فـــاذا تــأتــى ذا وذلــك

### شرب الخمر مضلة للعقول

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول «شُعب الإيان » ص (٧/ ٣٩١).

#### أثام المال

المال يذهب حله وحرامه يومًا ويبقى في غد آثامه ليس التقي بمتق لإله حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يحوي ويكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه (شُعب الإيان » ص (٧/ ١٥٥).

# رب أكلة ضرت

ولقمة بجريش الملح تأكلها ألند من تمرة تحشى بزنبور وأكلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفور «شُعب الإيان» ص (٧/ ٥١٩).

#### جرح اللسان يبقى الدهر

وجرح السيف يدمى ثم يعفو وجرح الدهر ما جرح اللسان « شُعب الإيان » ص (٩/ ١٢٧).

### كتمان الذنب من المخلوق

أيسن مسن الله تسواريسه وأنست مسن جسارك تخفيه «شُعب الإيان » ص (٩/ ١٥).

ياكاتم الكسر ومخفيه بارزت بالعصيان رب العلا

#### حقيقة الميت

إنها الميت ميت الأحياء « شُعب الإيان » ص (٩/ ٤٢٢).

لیس من مات فاستراح بمیت

# معرفة دواء الداء مسرة

إذا عرف الداء الذي هو قاتله « شُعب الإيمان » ص (٩/ ٤٢٢).

يسر الفتى ما كان قدَّم من تُقى

# آثار الذنوب على القلوب

ويتبعها السذل إدمانها وخير لنفسك عصيانها وأحبار سوء ورهبانها وفي البيع لمتغل أثانها يبين لذي العقل إنتانها

« شُعب الإيهان » ص (٩/ ٤٢٣).

رأيت الذنوب تميت القلوب وترك الذنوب حياة القلوب وهل بدل الدين إلا الملوك وباعوا النفوس فلم يربحوا لقد وقع القوم في جيفة

#### ترك الذنوب

خل النوب حقيرها وكثيرها فهوالتقى كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر مايرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى «شُعب الإيان» ص (٩/٤٢٣).

## مناشدة لله رب العالمين

أسأت ولم أحسن وجئتُك هاربًا يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه

وأين لعبد من مواليه مهرب في أحد منه على الأرض أخيب «شُعب الإيان » ص (٩/ ٤٢٤).

أيا من لا يخيب لديه راجٍ ويا ثقتي على سرفي وجرمي أقلني عثرت واغفر ذنوبي في غير إقراري بجرمي

ولم يبرمه إلحاح المناجي وإيثار التهادي في اللجاج وهب لي منك عفوا واقض حاجي وعفوك حجة يوم احتجاجي «شُعب الإيهان » ص (٩/ ٤٢٥).

أفارج الهم عن نوح وأسرته وفالق البحر عن موسى وشيعته وجاعل النار لابراهيم باردة إن الأطباء لا يغنون عن وصب

وصاحب الحوت مولى كل مكروب ومذهب الحزن عن ذي البيت يعقوب ورافع السقم عن أوصال أيوب أنت الطبيب غير مغلوب شُعب الإيان » ص (٩/ ٤٢٥).

جلالك يا مهيمن لا يبيد وحكمك نافذ في كل أمر ذنوي لا تضرك يا إلهي فهبها لي وإن كثرت وجلت فهبها لي وإن كثرت وجلت فلستُ على عذاب الله أقوى فنعم الرب مولانا وإنّا وإنّا ويقص عمرنا في كل يوم قصدت إلى الملوك بكل باب وبابك معدن للجود يا من

وملكك دائسم أبدا جديد وليس يكون إلا ما تريد وعفوك نافع وبه تجود فأنت الله تحكم ما تريد وأنت بغيرها لا تستقيد وأنت بغيرها لا تستقيد لعلم أننا بئس العبيد وما زالت خطايانا تزيد عليه حاجب فظ شديد الطريد العبد الطريد

«شُعب الإيهان » ص (٩/ ٢٥-٤٢٦).

ها قد مددت يدى إليك فردها

بالوصل لا بشهاتة الحسادِ «شُعب الإيهان » ص (٢٨/٩).

# من أحوال الناس

النصح من رخصة في الناس مجان العدل نور وأهل الجور قد كثروا تفاسد الناس والبغضاء ظاهرة والعلم فاش وقل العاملون به

والغش غال له في الناس أثمان وللظلوم على المظلوم أعوان فالناس في غير ذات الله إخوان والعاملون لغير الله أقران

«شُعب الإيهان » ص (٩/ ٩٤٥ - ٥٥٠).

#### ذم الظلم

أما والله إن الطلم شؤم إلى ديان يوم الدين نمضي تنام ولم تنم عنك المنايا لأمر ما تصرمت الليالي

وما زال المسيء هو الظلوم وعند الله تجتمع الخصوم تنبه للمنية يانووم لأمر ما تحرمت النجوم

«شُعب الإيهان » ص (٩/ ٥٤٨).

## رجوع الظلم على الظالم

إني شكرت لظالمي ظلمي ورأيت أسدى إلي يدا رجعت إساءت عليه وإحو وغدوت ذا أجر ومحمدة فكأنها الإحسان كان له ما زال يظلمنى وأرحمه

وغفرت ذاك له على علمي لما أبان بجهله حلمي ساني فراح مضاعف الجرم وغدا بكسب الذم والإثم وأنا المسيء إليه في الحكم حتى بكيت له من الظلم

«شُعب الإيمان » ص (٩/ ٥٥٠ - ٥٥).

فإن الظلم مرتعه وخيمُ على أحد فإن الفحش لؤمُ فإن الفحش لؤمُ فإن الذنب يغفره الكريمُ كما قد ترقع الخلق القديمُ فإن الصبر في العقبى سليمُ ولا ما فات ترجعه الهمومُ «شُعب الإيان » ص (٩/ ٥٥).

فلا تعجل على أحد بظلم ولا تفحش وإن مكنت ظلًا ولا تقطع أخا لك عند ذنب ولكن وار عورته برفق ولا تجزع لريب الدهر واصبر فالما حزع بمغن عنك شيئًا

#### تذكير للظالم

والظلم مردود على من ظلم تشكو المصيبات وتنسى النعم «شُعب الإيمان » (٣٤٨/٦).

يا أيها الظالم في فعله إلى متى أنت وحتى متى

# في الشغل بالنفس شغل عن الآخرين

لنفسي في نفسي عن الناس شاغل

لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها

« شُعب الإيهان » (۱۰/۸۰).

# من أشعار البارين بأمعاتهم

وإذا الركاب ذعرت لا أذعر بها حملتني ورضعتني أكثر «شُعب الإيهان» (١٠/١٠).

أنا مطيتها لا أنفر لبيك اللهم لبيك

## لا ملجأ من الله إلا إليه

من نواصي الخلق طرا بيديه أبدا من مهرب إلا إليه لم أجد بُدًا من العطف عليه «شُعب الإيان» (١٠/ ٤٢٥).

حسبي الله توكلتُ عليه ليس للهارب من مهربه رُّب رام بأحجار الأذى

#### مدح الوفاء

رُّب دان بقلبه وهـو نـاء ما يـضر ناغب التلاقي لأنا لست أنسى تلك الحقوق ولكن

ومقيم وقلبه في انصراف قد طبعنا على الوفا والتصافي لست أدري بأيهن أكافي «شُعب الإيان» ص (١١/ ٥٦٤).

«شُعب الإيهان » ص (١٠/ ٥٦٨).

« شُعب الإيهان » ص (١٠/ ٥٦٩).

#### وفاء الكلب

الكلب أحسن عشرة وهو النهاية في الخساسه «شُعب الإيمان » ص (١٦/١٠).

# لا تكثرن من الزيارة

اغبب زيارتك الصديـ ــق يـراك كالثوب استجده إن الـصـديــق يـمـله أن لا يــزال يــراك عنده

لا تكثرن من النيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا ألم تر أن الغيث يسأم دائها ويطلب بالأيدي إذا هو أمسكا

# الدعاء للأمْ في ظهر الغيب

ببقاء نفسك في الدعاء لجاهد وطوى على عمل الضمير العابد « شُعب الإيمان » (۱۰/ ٥٨٠).

ولئن جفوتك بالزيارة إننى ولربها ترك الزيارة مشفق

# حال المرء مع أهل الوفاء

صادفت أهل الوفاء والكرم « شُعب الإيمان » (۱۰/ ٥٨٢).

فَّ انـقـبـاض وحـشـمـة فـإذا أرسلت نفسى على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم

ولكن فضل المرء أن يتفضلا « شُعب الإيمان » (١٠/ ٥٨٢).

إذا اجتمع الإخوان كان أذلهم لإخوانه نفسا أبر وأفضلا وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه

## أخو الإحسان

ومن يضر نفسه لينفعك شتت فيك شمله ليجمعك «شُعب الإيمان » (۱۰/ ۵۸۳).

إن أخا الإحسان من يسعى معك ومن إذا ريب زمان صدعك

#### عظم البلاء عداوة عديم الدين والنسب

عداوة غير ذي حسب ودين ويرتع منك في عِـرضِ مصونِ «شُعب الإيمان » (۱۰/ ۵۸۳).

يُشينك عرضه إن نلت منه

بـــــلاء لـــيــس يُــشــبــهــه بـــلاء

#### مدح العفو

حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الألوان مشرقة لا عفو ذل ولكن عفو أحلام «شُعب الإيمان » (۱۱/ ۳۹).

لن يبلغ العز أقوام وإن كرموا

#### من السعادة

وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد «شُعب الإيمان » (١١/ ٤١).

#### كن خير حديث الناس

كل إلى الناية محثوث والمرء موروث ومبعوث فكن حديثا حسنا سائرا بعدك فالناس أحاديث «شُعب الإيمان » (١١/ ٤٨).

إلا الشناء فإنه لك باق ما اخترت غير محاسن الأخلاق «شُعب الإيان » (١١/ ٤٩).

أحاديثهم، والمرء ليس بخالدِ لـولا الـثناء كـأنـه لم يُـولـدِ «شُعب الإيهان » (١١/ ٥٠).

ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل « شُعب الإيهان » (١١/ ٤٨).

كل الأمور تزول عنك وتنقضي ولــو أنني خــيرت كل فضيلة

ألم تر أن الناس تخلد بعدهم وإذا الفتى لاقـى الحــام رأيته

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه

#### حقيقة الحلم

ليست الأحلام في حين الرضا إنها الأحلام في حين الغضب ( الشُعب الإيهان » ( ١١ / ٥٢).

#### قلة الرجال العاقلين

محادثة الرجال ذوي العقولِ فقد صاروا أعز من القليلِ «شُعب الإيهان» (١١/٣٥٣).

وما بقيت من اللذات إلا وقد كنا نعدهم قليلاً

# من أدب عيادة المريض

وجلسة مثل لحظ الطرف بالعين يكفيك من ذاك تسأل بحرفين

حق العيادة يوم بين يومين لا تبرمن مريضا في مسائله

« شُعب الإيان » (١١/ ٤٣٣).

# ترك الدخول على الملوك

فلا يكن لك في أكنافهم طلُ جاروا عليك وإن أرضيتهم ملّوا واستثقلوك كما يُستثقل الكلّ إن الوقوف على أبوابهم ذلَّ

إن الملوك بلاء حيث ما حلوا ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا فإن مدحتهم خالوك تخدعهم فاستغن بالله عن أبوابهم أبدًا

«شُعب الإيمان » (١٢/ ٤٢).

#### حقيقة الكريم

بث الذي كان من أسراره علما ويحفظ السر إن صافى وإن صرما

ليس الكريم الذي إن زل صاحبه إن الكريم الذي تبقى مودته

«شُعب الإيهان » (۱۲/ ۲۹).

وليس خليلي بالملول ولا الذي إذا غبت عنه باعنى بخليل

ولكن خليلي من يـدوم وصاله

خير إخوانك المشارك في المر الذي إن حضرت سرك بالود

ویحفظ سری عند کل دخیل «شُعب الإيمان » (١٢/ ٦٩).

وأين الصديق في المر أينا وإن غبت كان سمعا وعينا « شُعب الإيان » (١٢/ ٧٠).

#### من يرضى لعوان نفسه

إذا كنت تأتي المرء تعرف حقه وتجهل منك الحق فالصرم أوسع ففى الناس أبدال وفي الأرض مذهب وفي الناس عمن لا يواتيك مقنع وإن امرؤ يرضى الهوان لنفسه حقيق لجدع الأنف والجدع أشفع «شُعب الإيمان » (۱۲/ ۷۱).

# الحث على طاعة المولى تبارك وتعالى

ما المرء إلا من أطاع ربه ولا الغني إلا المواسي صحبه

كل امرئ يومًا سيأتي حتفه إن كره الموت وإن أحبه « شُعب الإيمان » (١٢/ ١١٥).

# رأس المال هو الدين

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه في الماته منها فليس بضائر «شُعب الإيمان » (٣٤٨/١٢).

## وصايا هامة

لا تبغ سرك غير قلبك موضعًا وأعدد صبرك للنوائب جنة واسمح بهالك في الحقوق فإن ما واحرث خير إنه لا ينفع التدبير والحزم امرأ

فالسر بين مضيع ومباحث فالمرء بين مصائب وحوادث مال البخيل لحادث أو وارث لا يحصد المعروف غير الحارث حتى يعززه القضاء بثالث «شُعب الإيان» (١٢/ ٣٩٥).

# الأيام دول

هون عليك الأمر صفحا تهن اقبل من الدهر تصاريفه كم لذة قد نلت في ساعة صن كلما شئت فإن البلى إن كنت بالأيام مستأنسًا

فقل ما سكنت إلا سكن واقنع به إن لان أو إن خشن شم تولت فكأن لم تكن يمضي بها صنت وما لم تصن فهات يومًا واحدًا لم يخن شعب الإيان » (١٢/ ٣٩٦).

لا بد للإنسان في ومن التقلب دائساً

دنــيــاه مــن فــرح وغــمْ في راحــــة أو في ألمْ

ف إذا فرحت براحة وافزع إلى الصبر الجميل

إن يكن نالك الزمان ببلوى ونلتها فللذارع داهيات فاصطبر وانتظر بلوغ مداها

كن للمكاره بالعزاء معلقا فلربها استتر الفتى فتنافست ولربها خرن الكريم لسانه ولربها ابتسم الكريم من الأذى

اصبر لدهر نال من فسرح وحسزن مرة

فاشكر لوهاب النعم إذا أذى ألتم ألتم «شُعب الإيهان» (٢١/ ٣٩٧).

عظمت شدة عليك وجلت سئمت دونها النفوس وملت فالرزايا إذا توالت تولت «شُعب الإيان» (٢١/٨٩٣).

فلقلَّ يوم لا ترى ما تكره فيه العيون وإنه لموه حند الجواب وإنه لمفوه وفوئواده من حره يتأوه «شُعب الإيهان» (۲۱/۸۹۲).

ك فهكذا مضت الدهور لا الحسرور «شُعب الإيان» (٢٩٩/١٢).

#### تحمل الشدائد والمحن

وصيرني حسن العزاء إلى الصبر بسرعة لطف الله من حيث لا أدري « شُعب الإيمان » (۲۱/ ۳۹۹).

تعودت مس الضر حتى ألفته فصيرني يأسي من الناس راجيا

#### من دواء المصائب

فاذكر مصابك بالنبي محمد «شُعب الإيمان » (١٢/ ٤٢٥).

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد وإذا ذكرت مصيبة تشجو بها

#### رب ضارة نافعة

رب أمـــر نتقيه جـرأمــرانرتجيه ويدالحبوبفيه « شُعب الإيمان » (۱۲/ ٤٠٠).

# خفے المکروہ منہ

#### سب الدهر

أعاجيب هذا الدهر تبكي قرونه وتضحكهم والحكم لله دونه فمن سب دهرًا كان بالله كافرًا ومن عاند الأيام أبدى جنونه «شُعب الإيهان » (١٦/١٢).

#### حکم شتی

وما بعض الإقامة في ديار وبعض خلائق الأعداء داء يريد المرء أن يُعطى مناه وكل شديدة نزلت بحي ولا يُعطى الحريص غنى بحرص غناء النفس ما عمدت غناها وليس بنافع ذا البخل مال

يهان بها الفتى إلا بلاء كداء البطن ليس له دواء ويأبى الله إلا ما يشاء سيأتي بعد شدتها رخاء وقد يمسي لذي الجود الثراء وفقر النفس ما عمدت شقاء وذا النول ليس له دواء «شُعب الإيان» (٢١٦/١٢).

# غُبن الناس في صحتهم وفراغهم

أنبانا خير بني آدم الناس مغبونون في نعمتي

وما على أحمد إلا البلاغ صحة أبدانهم والفراغ(١) «شُعب الإيان » (٢١/ ٤٧٨).

#### نصيحة وعتاب

أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم فلو كنت يقظان الغداة لحرقت

وكيف يطيق النوم حيران هائم مدامع عينيك الدموع السواجم

<sup>(</sup>١) يشير بذلك إلى حديث ابن عباس رَحَالِتُهَا قال: قال رسول الله ﷺ: « نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ». أخرجه البخاري رقم (٦٤١٢).

بل أصبحت في النوم الطويل وقد نهارك يا مغرور سهو وغفلة يغرك ما يغني وتشغل بالمنى وتشغل بالمنى وتشغل فيها سوف تكره غبه

دنت إليك أمور مفظعات عظائم وليلك نوم والردى لك لازم كما غر باللذات في النوم حالم كذلك في الدنيا تعيش البهائم «شُعب الإيمان » (٢٥٨/١٣).

# جميل العدو وقبيح الصديق

لم أؤاخذك إذْ جنيت لأني فجميل العدو غير جميل

واثق منك بالإخاء الصحيح وقبيح الصديق غير قبيح «شُعب الإيان» (١٣/١٣).

## خاتمة الأمر

# قال أبو الفرج محمدبن عبدوس:

هبني ملكت بلاد الأرض قاطبةً وعشتُ ما عاش نوح في نبوته

ونلت ما نال قارون وعملاقُ أليس آخره موتٌ وإملاقُ

المنثور من الحكايات والسؤالات رقم (٢٤).

وجهذا انتهي من كتابي «المنتقى الصحيح من روائع القصص والطرائف والشعر الفصيح» سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك.



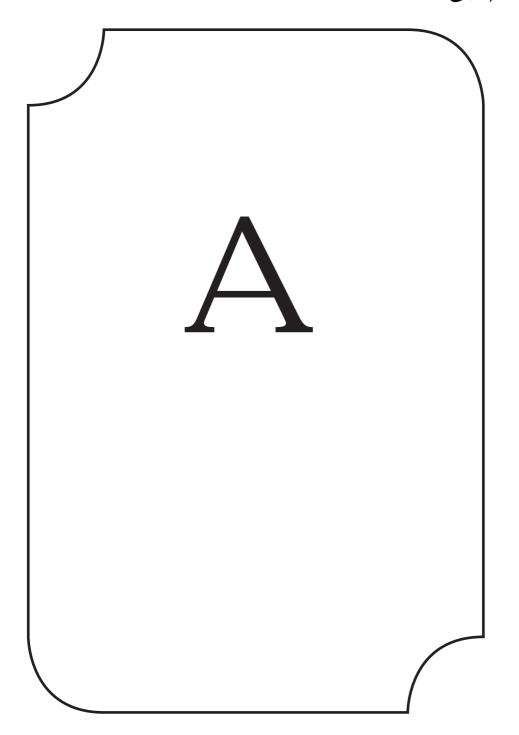

| الفهرس |
|--------|
|        |

| ٥  | المقدمة                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ١١ |                                                             |
| 11 | حفظ الله لأوليائه وكبت أعدائهم                              |
| ١٢ | عظيم الثقة بالله رب العالمين                                |
| ١٦ | قصة أصحاب الغار                                             |
| ١٨ | المتكلمون في المهد                                          |
| 19 | وكفي بالله كفيلاً                                           |
| ۲۰ | من كرامات المتصدقين                                         |
| ۲۱ | ابتلاء الله الأبرص والأقرع والأعمى                          |
| ۲۱ | ليعلم الصادق من الكاذب                                      |
| ۲۲ | فضل الحب في الله و ثوابه                                    |
| ۲۳ | قصة الراهب والغلام وأصحاب الأخدود                           |
| ۲٥ | الصدع بالحق والجزاءالإلهي على ذك                            |
| ۲٦ | من صالحي أهل الكتاب                                         |
| ۲۷ | لا تحزن إن الله معنا                                        |
| ۲۸ | كرامة ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ |
| ۲۹ | قصة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ    |

| <u>الزع اقصت</u>                                               | _         |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ على عقيدة المسلمين            | محافظة    |
| لله ممن آذي أوليائه:                                           | انتقام ا  |
| علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ في القتال                   | من فقه    |
| لـ مُعَمَّر في الإسلام                                         | فضل ا     |
| مات طلحة بن عبيد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُ                      | من كرا    |
| ن مع الله كان الله معه                                         | من كان    |
| مات الصالحين                                                   | من كرا    |
| ية بالمال من أجل الدين                                         | التضح     |
| بة رسول الله ﷺ بالمسلمين                                       |           |
| ه في المال                                                     | وزهد      |
| كر اليهود وخيانتهم                                             | عاقبة م   |
| ظ الله لأوليائه                                                | من حف     |
| ثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ                              | قصة ال    |
| ىىدقهم                                                         | وقوة د    |
| اقف العظيمة لنساء الصحابة رَضَيَلْتُهُ عَنْهُمْ                | من المو   |
| الله فصدقهم                                                    | صدقوا     |
| الصحابة رَضَوْلَيْلَةُ عَنْهُمْ إلى الحبشة                     | هجرة ا    |
| ، عن الحق وهمَّةُ سلمان رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ العالية في ذلك ٦٣ | البحث     |
| له على أوليائه                                                 | غيرة الله |
| الإفك ونزول براءة أم المؤمنين                                  | حادثة ا   |

| ٤٥٣ | <b>﴿وَارِنِع</b> الَقَصَصَّ                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٦٨  | عائشة رَضِوَاللَّهُ عَنْهَاعائشة رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا                |
| ٧٣  | تواضع النبي عَيَالِيَّةٍ وعظمته في قلوب الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ |
| ٧٤  | فضل الرقية الشرعية                                                    |
| ٧٥  | ثبات على الإسلام حتى المات                                            |
| ٧٧  | الجزاء من جنس العمل                                                   |
| ٧٧  | إرعاب وإرهاب أعداء الله                                               |
|     | الهروب من الفتن                                                       |
| ۸۲  | كذُّبه المنافقون فصدَّقه رب العالمين عَزَّوَجَلَّ                     |
| ۸٣  | عظمة الصدق في نفوسهم ولو كان في ذلك حتفهم                             |
| ۸۳  | التمسك بتعاليم الإسلام وشرائعة                                        |
| Λξ  | كرامة ظاهرة للصحابة رَضَالِتُهُعَنْهُمْ                               |
| Λξ  | في كيفية غُسل الرسول عَلَيْكَةً بعد موته                              |
| ۸٥  | العاقبة الحسنة للتمسك بالهدي النبوي                                   |
| ۸٥  | على صاحبه الصلاة والسلام                                              |
| ۸٦  | من عظيم تعامل رسول الله ﷺ مع الأسرى                                   |
| ۸٧  | أثر ذكر الله في دفع البلاء                                            |
| ۸۸  | من قصص مجابي الدعوة                                                   |
| ۸۸  | ولله جنود السهاوات والأرض                                             |
| ۸۹  | لما أخلصوا لرب العالمين طاعتهم الحيوانات والحشرات                     |
| ۸۹  | من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه                                  |

| <u> رازع اقصصّ</u> | <u> </u>                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|
|                    | كرامة لهرم بن حيان                              |
| ٩٢                 | الصلاة من أسباب إزالة الكروب                    |
|                    | زوجه الله من الحور العين                        |
| ٩٤                 | من ثمار الأذان                                  |
| ٩٤                 | هوان أنفسهم في سبيل الله                        |
| 90                 | في عهد عمر بن عبد العزيز تآخت الأغنام والوحوش   |
| 90                 | إنزال العقوبات الشديدة من قبل ولاة أمر المسلمين |
| 90                 | على من يفسد العقائد والأخلاق                    |
| ٩٧                 | لما لجئو إلى الله بالدعاء دفع عنهم البلاء       |
| ٩٨                 | يفوح من قبره ريح المسك                          |
| ٩٨                 | حفظ الله لسفيان الثوري من بطش أبي جعفر          |
| 99                 | كرامة عجيبة                                     |
|                    | أثر الصدقة في حصول الخيرات                      |
|                    | أثر الصلاة والدعاء في نزول العافية              |
| 1 • 1              | عظيم الثقة بالله رب العالمين                    |
| 1.7                | فراسة الشافعي                                   |
| 1.7                | كرامة ظاهرة لأبي بكر بن عياش                    |
| 1.7                | أثر عباد الله الصالحين في حفظ البلاد والعباد    |
| ١٠٣                | ما أكرمهم على الله                              |
| ١٠٤                | قصة رحمة بنت إبراهيم                            |

| <b>﴿وَارِنِعِ الْقَصَدَّى</b>            |
|------------------------------------------|
| وما حصل لها من الكرم الإلهي              |
| من صبر العلماء في تحصيل العلم            |
| وتحمل الشدائد من أجله                    |
| قبس من حياتهم العلمية                    |
| تأييد الله لمن يشاء من عباده             |
| كرامة ظاهرة للإمام محمد بن نصر المروزي   |
| من ثهار العلم                            |
| اللجوء إلى الله                          |
| فضل صدقة الماء                           |
| و صدقت رؤياه                             |
| صنائع المعروف تقي مصارع السوء            |
| مؤاثرة العلم عما سواه                    |
| خطر إلإعجاب والغرور                      |
| حتى الكلاب تكره الرافضة                  |
| التصدق من الطيبات                        |
| من مكر الأعداء بالعلماء ورجوعه عليهم     |
| عقوبة الغشاش في قبره                     |
| والثمن الجنة                             |
| أثر الخوف من الله في الارتداع عن المعصية |
| ورعهم عن المعاصي والذنوب                 |
|                                          |

| احده لم يفلته                       | إن الله ليملي للطالم حتى إدا             |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| ، رهيب                              | صبر عجيب وتحمل للموت                     |
| ي مع راهب                           | مناظرة خالد بن يزيد القرشي               |
| الله فيها بينهم                     | تعاون صحابة رسول الله على                |
| ته على المسلمين وتفقد أحوالهم ١٣٥   | من رحمة عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ وشفة     |
| ن زيد رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ ثَوْن    | على بن أبي طالب وأسامة بر                |
| ذرة                                 | يلطخون أصنام قريش بالع                   |
| كُسِّر الأصنام                      | علي بن أبي طالب رَضَوَلْلَهُ عَنْهُ يُكَ |
| 1 mv                                | مع رسول الله ﷺ                           |
| ى وافتتانه بأسلم وخاتمته السيئة ١٣٨ | -<br>قصة أحمد بن كليب النحوي             |
| ، بني آدم حتى عند الموت١٤٢          | حرص الشيطان على إضلال                    |
| ِاء بني آدم                         | من أساليب الشيطان في إغو                 |
| ١٤٣                                 | ضرر رفقاء السوء                          |
| اط رب الناسا                        | عقوبة إرضاء الناس وإسخ                   |
| لاختلاف                             | المحافظة على المسلمين من ا               |
| 1 2 7                               | بداية الإنحراف ونهايته                   |
| بِ طَالْبِ رَضِوًالِلَّهُ عَنْهُ    | قصة الخوارج مع علي بن أبر                |
| 10.                                 | الكبر داء خطير فاحذره                    |
| ١٥٠                                 | قصة عبد الله بن حذافة السا               |
| 107                                 |                                          |
|                                     |                                          |

| ٤٥٧   | <b>رانع القصسً</b>                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 101   | مربول المستقصة موت أبينا آدم عَلَيْءالسَّلَامُ                      |
| ١٥٨   | من طرق إبليس في الإفساد                                             |
| 109   | صبر أيوب عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ                                        |
| ١٦.   | العاقبة الحسنة لمن بر والديه                                        |
| 177   | أين المفر من الله ؟!!                                               |
| 177   | فهم سليان عَلَيْءِ ٱلسَّلَامُ                                       |
| ۱۲۳   | فتنة النساء                                                         |
| 178   | قصة أبي سفيان رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ مع هر قل ملك الروم               |
| ۱٦٧   | قصة التنوخي مع هرقل                                                 |
| 179   | غيرة أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ على رب العالمين وتصديق الله له      |
| ١٧٠   | التثبت من الخبر والرجوع إلى أهله                                    |
| ۱۷٤   | ثمرة مراقبة الله عَزَّوَجَلَّ                                       |
| 110   | الرجل الذي اختطفته الجن في عهد أمير المؤمنين عمر رَضَالِللهُ عَنْهُ |
| 1 / 9 | المبحث الثاني: الطرائف                                              |
| ۱۸۱   | نحن من ماء!!                                                        |
| ۱۸۱   | أخطأ من شدة الفرح                                                   |
| ۱۸۲   | يزرع في الجنة                                                       |
| ۱۸۲   | لا تدخل الجنة عجوز                                                  |
| ۱۸۳   | على ولد النوق                                                       |
| ۱۸۳   | على الشق الصحيح                                                     |

| १०१ | <b>﴿وَإِنْ</b> الْقَصَدَّى  |
|-----|-----------------------------|
| 197 | لاً، لو، لي!                |
| 194 | أبو سالح!                   |
| 194 | بشيئين آمرك!                |
| 194 | فاحلف للشيطان كها حلفت لي!  |
| 198 | شاعر الملائكة!!             |
| 198 | من أحق بالتشاؤم!            |
| 198 | إن القصير لا يظلمه أحد!     |
| 198 | ابن آدم وحواء!              |
| 190 | فها تصنع بهؤ لاء الحرس؟!    |
| 190 | لا ولا كرامة!               |
| 190 | تريح منه العباد والبلاد!    |
| 197 | حتى تؤدوا ديته!             |
| 197 | كم اسطوانة في المسجد        |
| 197 | يحكم بين الفالوذج واللوزينج |
| 197 | قسم غریب                    |
| ۱۹۸ | فهل أكرهت على أخذ الرزق؟    |
| ۱۹۸ | إلى السادس الشقي!           |
| ۱۹۸ | فكيف بمن يرى الأمر عيانا ؟! |
| 199 | سلني حاجتك                  |
| 199 | خدعانا والله!               |

| لحًا           | <b>حوارئع</b> الق <u>ڪ</u> |
|----------------|----------------------------|
|                | ماء زمزم لما ش             |
| عنها!          | أريتها ماخفي               |
| موتك!          | المشكلة عدم،               |
| باب!           | لايحتاج إلى ثي             |
| ٢٠٩            | أخاف أن يس                 |
| خلتنا          | أخرجنا كما أد              |
| للؤلؤ!للؤلؤ    | أعمى يثقب ا                |
| صحيحة          | أعمى يتزوج                 |
| أحسن           | سلامة الجميع               |
| 711            | بهذا عوضني                 |
| لعرب!          | في العجم لا ا              |
| غير الغلام!    | ماخدعني قط                 |
| ن زید!         | كسنّ أسامة بر              |
| 717            | ذكاء صبي                   |
| 717!4          | أنتم لا تدعون              |
| لى بيتنا!      | إنها يأخذونه إ             |
| ل له!          | إذًا فهو لا عقا            |
| خير من وزرائك! | وزراء فرعون                |
| عذا حفار!:     | هذا طبيب وه                |
| 710            | ولد آدم                    |

| <b>﴿ اِزَعِ الْقَصَدِّ</b> | 277                        |
|----------------------------|----------------------------|
| 710                        | یجری وراء صوته!            |
| ۲۱۲                        | الإيجاز مستحب              |
| 717                        | فرق بينهما                 |
| 717                        |                            |
| Y 1 V                      | كأن أمه نطحتك !            |
| Y 1 V                      | حيلة طفيلي                 |
| Y 1 V                      | قوموا اسألوا معي!          |
| ۲۱۸                        | **                         |
| ۲۱۸                        | لئلا ينهضم سريعًا!         |
| 719                        | أي زحام هذا؟               |
| 719                        | اليوم أول نوبة جنوني!      |
| 719                        |                            |
| ۲۲۰                        | لهذا هو جبان               |
| 77                         | برأس المال !               |
| 77                         | لم أقل لك إني حداد!        |
| YY ·                       | إنها يبعث إلى كل قوم مثلهم |
| 771                        |                            |
| 771                        | معصية بمعصية               |
| 777                        | آلهة في الأسواق!           |
| 777                        | أعقل من المعتزلي!          |
|                            |                            |

| ٤٦٣ | <b>﴿ا</b> لِزِعِ الْقَصَدَّى                  |
|-----|-----------------------------------------------|
| 777 | عُرس إبليس                                    |
| 777 | حمل العمامة أهون من حمل أمامة                 |
| 777 | سمع الله لمن خدره:                            |
| 778 | على مذهب الطبنجة                              |
| 778 | صاحب مسجد الفليحي وعبده الذكي                 |
| 770 | خادم الشامي وأنس بن مالك رَضَالِلَّهُ عَنْهُ  |
| 777 | احتياطًا!.                                    |
| 777 | (ماشي) اليمنية والمصرية!                      |
| 777 | امتنع عن الخروج من النار!                     |
| 777 | فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس !         |
| 777 | يا الله اسقينا الغيث                          |
| 777 | أهلاً بأخ الأب أبصرني                         |
| 779 | مسألة تحتاج إلى تفكير المسألة تحتاج إلى تفكير |
| 779 | أنا أخاطب أهل (ثلا) أم أنت ؟                  |
| ۲۳. | سنة ضرطة الخطيب!                              |
| ۲۳. | يس والحلبة!                                   |
| 777 | لا رحم الله الصينين!                          |
| 777 | أخرج هذا العبد!                               |
| 777 | انقلاب عسكري في تعز!                          |
| ۲۳۳ | التوقيت جائز!                                 |

| <u>﴿ الزِّح الْقَصِّتِ</u> |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 744                        | خير الأسهاء ما عطعط!             |
| ۲۳٤                        | حسن التعليل وسرعة البديهة        |
| 740                        | بأرة وبغرة وبقرة!!               |
| 740                        | لنا بقية يومنا يا يهودي!         |
| 777                        | أهلاً وجبلاً                     |
| أعلم سرسري؟!               | أنا جئت أعلم ولد الإمام أم جئت   |
| 747                        | لا لي ولا لك ولا للبطاط          |
| 7 8 •                      | أنا كبسيأنا كبسي                 |
| 7 8 •                      | كلهن شوعات                       |
| 137                        | خلق الله كباسي                   |
| 137                        | الإمام أحمد والثعابين            |
| 737                        | نجاسة الميت                      |
| 7 8 7                      | الحلقة المفقودة                  |
| 7 8 7                      | سيف الإسلام والكلب الإنجليزي     |
| 7                          | نصف متر من البز لوزير العدل      |
| 7                          | فإن ترد الزيادة هات بطنًا        |
| 737                        | من لبن بيت القشام                |
| 737                        | لو أنت يهودي لأدخلك الله الجنة . |
| 7 8 7                      | كودهم رضيوا بي                   |
| Y & V                      | قد سمه فیه                       |

| ٤٦٥ _  | <b>روارن</b> ع القصصّ                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 7 8 1. | الدين قبل الوراثة                          |
| ۲٤٨.   | رضيي الله عن سيدنا (جدر)!                  |
| 789.   | أبوكم أبدا يا عيالي:                       |
| 789.   | أثار انه لببه من داخل                      |
| Yo     | اخلط يا فقيه كله حقنا                      |
| Yo     | أد الصدق وادخل بطني                        |
| Yo     | اد مسبي جنبي ويرحم كلاً في طبعه            |
| 701.   | ارصد مهضهض وللدولة نظر                     |
| 701.   | اسرطه قدوه بحب                             |
| 707.   | الله يجبرك بسِيدي محمد                     |
| 707.   | أما انتي ما لش شيء البلاء عليَّ أنا والتيس |
| 704.   | إما تيهود احمد أو اسلمت حمامه              |
| 704.   | أنا خايف من القلبة                         |
|        | أنا داري كيف تسلم                          |
| Y08.   | إن سبرت فمره وحمار وإن بطلت فهدار في هدار  |
| Y00.   | اهرب بيت خالك                              |
|        | بر اطعم لك                                 |
| 707.   | براس ماله ويتوب                            |
| Y07.   | بين عطبك يا ربي                            |
| 707.   | ثلثين وثلث                                 |

| ۲۲٤ <u>وازع اقصَّت</u>              |
|-------------------------------------|
| جت منك يا بيت الله:                 |
| الجحينة أسهرتني                     |
| جر لك مسلم حاصل                     |
| الحمار حمار                         |
| خَصْمهْ الْخَطْيَهُ وروُّحِه الْحَر |
| الخُطبة الخُطبة وعاق والديه قعلال   |
| خلي عباس يركب دباس                  |
| دخل ليل وخرج ليل                    |
| دوروا لكم قباض غيري:                |
| رحم الله النباش الأول               |
| رداع وما جاجا                       |
| سبعه واسْرُقْ لي                    |
| سد بينهم الفقر:                     |
| سلاح المرأة لسانها                  |
| سِيْدَكْ مِلَقَّمْ ناجحْ            |
| سير بيت أبو طالب يعصدوا لك          |
| شورك الصائب سبع مصائب:              |
| صباح الرُّباح ولا صباح الملاح       |
| عتقصر الجبة:                        |
| العراقو المسبفداك                   |

| ٤٦٧        | <b>﴿ا</b> لِزِعِ الْقَصَدَّى                 |
|------------|----------------------------------------------|
| ٧٦٧        | غاوي من ثمر قال: اثنين من المله يوروه الطريق |
| ٧٦٧        | فديت من يدي فوقها                            |
| ٧٦٧        | فلَّتني ولك عنبك                             |
| ۲٦۸        | فلتها ورجع يخابط                             |
| ۸۶۲        | قد سار من كل شيء أحسنه حتى من السرق          |
| ۸۶۲        | قلدكم الله من اليهودي؟                       |
| 779        | كان قلوا لنا: إن انتوا جيتوا ترقدونا         |
| ۲۷۰        | كبرتها يا بيت الله                           |
| ۲۷۰        | كل واحد جاله ابليس من طريق وانا جالي بسلام   |
| ۲۷۰        | كل واحد يهودي نفسه                           |
| ۲۷۱        | كم تِدْرِسْ كَمْ تلعن                        |
| ۲۷۱        | كها تميت غلقت                                |
| <b>TVT</b> | كنتم عتقرحوا الضاد قبل ما نبيع الجربة        |
| <b>TVT</b> | لا هم قلبوه بعد ما جيت                       |
| ۲۷۳        | لو انتي حالية ما فلتوش المستضيين             |
| ۲۷۳        | ما تفعل فسوه جنب جبل خَرَّ                   |
| ۲٧٤        | ما قد شختشما                                 |
| ۲۷٤        | ما من هذا لا تقطعش                           |
| YV0        | معزه ولو طارت                                |
| YV0        | محنون و خطب                                  |

| <u> </u>                           | 279  |
|------------------------------------|------|
| <b>روارزی اقتیت</b><br>ثمار التقوی | 419  |
| رفيق الإنسان في قبره               | ٣١٩. |
| أهمية العلم في الابتعاد من المعاصي | ٣٢.  |
| الحث على التعلم                    | ۳۲.  |
| تعلموا وأفسدتهم الدنيا             |      |
| علمه في الكراريس                   | ۲۲۱  |
| تعليم الناس                        | 477  |
| حفظ اللسان والإقلال من الكلام      | 477  |
| تعويد اللسان على النطق الحسن       | 475  |
| ما قيمة المرء إذا كان فاسد الأخلاق | 270  |
| فضيلة الصدق                        | 270  |
| شؤم الكذب                          | ۲۲٦  |
| التخلق بالأخلاق الفاضلة            | ۲۲٦  |
| الحث على حسن الخلق                 | ۲۲٦  |
| فضيلة الحياء                       | 277  |
| بئس الرزق                          | ۳۲۸  |
| ذم الكبر والتيه                    | ۳۲۸  |
| الحث على التواضع                   | ۳۲۸  |
| الفخر بأهل الخير                   | 449  |
| كف تعاشر الناس                     | 479  |

| <u> ﴿الْخِ الْقَصَّةِ </u> | ٤٧٠                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| ٣٣٠                        | مدراة الناسمدراة الناس                       |
| ٣٣٠                        | الحذر من صديق السوء                          |
| ٣٣١                        | التغاضي عن زلة الأخ والصديق                  |
| ٣٣١                        | التجاوز في حق الأخ                           |
| ٣٣٢                        | فضيلة الجود                                  |
| ٣٣٣                        | إلق الناس بطلاقة الوجه                       |
|                            | المزاح المفرط                                |
| ٣٣٥                        | صفاء القلب                                   |
| ٣٣٦                        | اعتزال الناس                                 |
| ٣٣٦                        | المرء بإخوانه                                |
| ٣٣٦                        | حقيقة الأخ                                   |
| TTV                        | من عيون الشعر في الحث على الصداقة            |
| ٣٣٧                        | لا تصادق كل من هب ودب                        |
| ٣٣٩                        | الاستكثار من الإخوان الأوفياء                |
| ٣٤٠                        | إكتساب الصديق من الغنى                       |
| ٣٤٠                        | من حقوق الأخوة                               |
| ٣٤١                        | ذم الأحمق وذم مصادقته                        |
| ٣٤٢                        | التبصر في الأمور                             |
|                            | أحبب هونًا وأبغض هونًا                       |
| ٣٤٤                        | مداولة شعرية بين ابن الزبير ومروان بن الحكم. |

| ٤٧١        | <u> </u>                                   |
|------------|--------------------------------------------|
| ٣٤٥        | إذا كنت بريئًا فلا تخافن من التهمة الباطلة |
| ٣٤٥        | الحث على صحبة الأخيار                      |
| ٣٤٦        | نفاق الصداقة والأخوة                       |
| ٣٤٧        | فضح العين لصاحبها                          |
| ٣٤٨        | اختبار الرجال                              |
| ٣٤٨        | عامل الناس بها يظهر لك                     |
| ٣٤٩        | تعارف القلوب وتناكرها                      |
| ٣٤٩        | يعرف المرء بجليسه وخليله                   |
|            | الموت وتفرقة الأحبة                        |
| ۳۰۱        | الاتعاظ بالموت                             |
| ۳۰۱        | الموت لا يستأذن أحدًا                      |
| ٣٥٤        | سيذهب المعزي والمعزى                       |
| ٣٥٤        | الناس في الدنيا ما بين سابق و لاحق         |
| ٣٥٤        | قد تنعي غيرك وتسبقه إلى الموت              |
| ٣٥٤        | الموت قد يأتي بغتة                         |
| ٣٥٥        | رُبُّ باق لغيره                            |
| ٣٥٥        | كل شيئ هالك إلا وجهه                       |
| ٣٥٦        | الرضا بقضاء الله وقدره                     |
| <b>TOA</b> | الرضا بها اختاره الله                      |
| <b>TOA</b> | من لا محب الا نفسه                         |

| <u> مالقصصًا</u> | ٤٧٢                                      |
|------------------|------------------------------------------|
| ٣٥٩              | للجهل وقت                                |
| ٣٥٩              | بهيمة في فهم دينه، رجل في فهم دنياه      |
| ٣٥٩              | من جهل الجاهل                            |
| ٣٦٠              | مجالسة قليل الأدب                        |
| ٣٦٠              | من عاب الناس عابوه                       |
| ٣٦١              | التعامي عن عيب الإنسان لنفسه             |
| ٣٦١              | ذم الشحيح                                |
| ر عنه            | قُبْحُ من ينهي غيره وهو واقعٌ في ما ينهي |
| ٣٦٢              | اجتنب الحرص                              |
| ٣٦٣              | الحرص لا يرد المقدر                      |
| ٣٦٣              | قد تُحرم الشيء من حيث لا تدري            |
| ٣٦٣              | الرضا بالقليل والعيش اليسير              |
| ٣٦٤              | عاقبة التذلل للمخلوق من أجل الطمع        |
| ٣٦٤              | الطمع يذل صاحبه                          |
| ٣٦٤              | تعب الحرص على الدنيا                     |
| ٣٦٥              | تعب الحسود وخبثه                         |
| ٣٦٦              | لا يُحسد إلا العظماء                     |
| ٣٦٦              | لن يضرك الحساد                           |
| ٣٦٧              | ليس للحاسد إلا حسده                      |
| ٣٦٧              | كل ذو فضيلة محسود                        |

| <b>حوار</b> زعالقصَصَ                                                | ٤٧٣         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>﴿ الْوَالِزِي الْقَصَّتَ الْحَاسَدِينَ</b> كَثْرَةَ الْحَاسَدِينَ | 777         |
| الصبر على الحُساد                                                    |             |
| الحاسد معترض على الله فيها وهب                                       |             |
| لن يضرك الحاسد بإذن الله                                             | ۲٦٨         |
| ذم الغضب                                                             | ۸۲۳         |
| كظم الغيظ                                                            | 419         |
| السكوت عن السفيه واللئيم وتجاهلهما                                   |             |
| الحث على التأني                                                      | ٣٧.         |
| نصيحة جامعة                                                          | ۲۷۱         |
| اليأس مما في أيدي الناس                                              | ۲۷۱         |
| الاستغناء عن الناس                                                   | ٣٧٣         |
| ذم سؤال الناس                                                        |             |
| ملازمة القناعة                                                       | <b>۳۷</b> ٤ |
| الأرزاق مقسمة                                                        | ٥٧٣         |
| الأرزاق ليست بالذكاء أو بالبلادة                                     | ٣٧٧         |
| الفقر فقر النفوس                                                     | ٣٧٧         |
| غنى النفس                                                            | ٣٧٨         |
| يكفي المرء هذا                                                       | ٣٧٨         |
| "<br>الحث على التوكل على الله                                        | <b>4</b>    |
| ځيد: الظ: د ب العالمين                                               | <b>~</b> V9 |

| <b>روانع</b> القصصّ | £ V £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٩                 | إذا سألت فاسأل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨٠                 | الثقة بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | الفرج بعد الشدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨٤                 | الحث على لزوم الصبرومدح الصابرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TAV</b>          | الصبر خير دواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨٨                 | أعظم مصيبة للإنسان أن تكون في دينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٨٨                 | الصفح عن الغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨٩                 | صون السمع عن الاستهاع للباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٨٩                 | ترك الشر لقطع الشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٨٩                 | تجنب الشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٩٠                 | من صفات الكرام واللئام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | ليس العبرة بكثرة المال وارتفاع الجاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٩٠                 | منزلة اللين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٩١                 | نذالة النهام وشؤمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٩٢                 | يكتمون الخير ويفشون الشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٩٢                 | أدب عتاب الخليل والصفح عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩٤                 | ذم كثرة العتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٩٤                 | قبول الاعتذار من ذويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٩٥                 | كتمان السر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩٧                 | المشاورة في الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | ***N*         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         *****         ******         ******         ****** |

| ٤٧٥   | <u>الزع اقصسّ</u>                          |
|-------|--------------------------------------------|
| 491   | عاقبة طاعة الهوى                           |
| 391   | أدب النصح                                  |
| 499   | مناصحة المعجب                              |
| 499   | ترك الغاش في نصحه                          |
| 499   | ما أصعب هجران الإخوان                      |
| ٤٠٠   | تحريم الهجران فوق ثلاث                     |
| ٤٠٠   | فضل الحلم                                  |
|       | الحث على لزوم الرفق                        |
| ٤٠٣   | خطورة عدم معرفة الشخص مقدار نفسه           |
| ٤٠٣   | سوء الظن بالناس                            |
|       | إتيان الأمور من أبوابها                    |
| ٤ • ٤ | عز الأدب                                   |
| ٤٠٦   | أهمية المال                                |
| ٤٠٧   | استخدام المال في خدمة الدين                |
|       | إياك والأغترار بالخير                      |
| ٤٠٨   | أعطاه الله فأعطى غيره                      |
| ٤٠٩   | المروءة ليست وراثة                         |
|       | لا ينفع الفخر بالآباء ما لم يكن هناك أخلاق |
|       | أثر السخاء في الناس                        |
|       | صون العرض بالمال                           |

| عَكَ | <u> </u>                    | ٤٧٦                 |
|------|-----------------------------|---------------------|
| ٤١١. |                             | تدنيس العرض         |
| ٤١١. | o                           | من يجمع المال لغير  |
| ٤١١. | الظن بالله                  | الإنفاق من حُسن     |
| ٤١٢. |                             | خلاصة مال المرء.    |
|      |                             | 1                   |
| ٤١٣. |                             | من مدح الأجواد.     |
| ٤١٣. |                             | من صفات البخلا      |
| ٤١٣. | ياء                         | من صفات الأسخ       |
|      | ن                           | 1                   |
| ٤١٤. | عربعرب                      | أهجى بيت قالته ال   |
| ٤١٤. | في النفوس                   | أهمية الهدية وأثرها |
| ٤١٥. | ;                           | لا تحتقرن الإحساد   |
|      | روف                         |                     |
| ٤١٥. | روف                         | من عبارات رد المع   |
| ٤١٥. | المعروفا                    | التسريع في صنائع    |
| ٤١٦. | وف شيئًا                    | لا تحتقرن من المعر  |
| ٤١٦. | لمعروف                      | من صفات صُنَّاع ا   |
| ٤١٦. | في غير أهله                 | من يصنع المعروف     |
| ٤١٧. | ىروف في غير أهله            | عاقبة من يصنع الم   |
| ٤١٧. | صغيرًا عندك كبيرًا عند غيرك | قد يكون المعروف     |
|      |                             |                     |

| ٤٧٧ _ | <u>روارن</u> ی ا <u>قص</u> ی |
|-------|------------------------------|
| ٤١٨   | مقابلة الإساءة بالمعروف      |
| ٤١٨   | شكر المعروف                  |
| ٤١٩   | خير أيام المرء               |
| ٤١٩   | المسابقة إلى فعل الخيرات     |
| ٤٢٠   | ما تستوي العطيةما            |
| ٤٢٠   | كيف تطلب كريمًا؟             |
| ٤٢٠   | محنة الناس في المال          |
| ٤٢١   | إكرام اللئيم                 |
| ٤٢١   | ترك مجاملة اللئيم            |
| ٤٢١   | الفخر برب العالمين           |
| ٤٢٢   | الحث على حقوق الضيف          |
| ٤٢٢   | إكرام الضيف من الموجود       |
| ٤٢٢   | إكرام حمول الضيف             |
| ٤٢٣   | حال اللئام مع الضيف          |
| ٤٢٣   | الحث على بذل الدنيا          |
| ٤٢٣   | المحافظ على شكر الله         |
| ٤٢٤   | شكر الناس                    |
| ٤٢٥   | من أنزل حاجته بالمخلوق       |
| ٤٢٥   | حب الله في قلوب المجانين     |
| ٤٢٥   | من علامات المحبين لربهم      |

| <del>كّ</del> | <u> وازع اقد</u>             | £\\        |
|---------------|------------------------------|------------|
|               | ، الوقوع في المعاصي والذنوب  | البكاء من  |
| ٤٢٧           | ديندين                       | تدنيس ال   |
| ٤٢٧           | ىمى                          | حقيقة ال   |
| ٤٢٧           | ره فيها هو واقع فيه          | من ذم غي   |
| ٤٢٨           | لق وهو واقع فيهلق            | من ذم خ    |
| ٤٢٨           | لنائمين                      | نصيحة ل    |
| ٤٢٩           | الرسول عَيْكَةُ              | من مدح     |
| ٤٢٩           | حة والعافية                  | نعمة الص   |
| ٤٢٩           | ذا غنيت ولا تتذلل إذا افتقرت | لا تبطر إه |
| ٤٢٩           | بيوت                         | ملازمة ال  |
| ٤٣.           | مر مضلة للعقول               | شرب الخ    |
|               |                              | آثام المال |
| ٤٣٠           | ضرت                          | رب أكلة    |
| ٤٣٠           | سان يبقى الدهر               | جرح الله   |
| ۱۳٤           | نب من المخلوق                | كتهان الذ  |
| ۱۳٤           | بت                           | حقيقة المي |
| ۱۳٤           | اء الداء مسرة                | معرفة دو   |
| ۱۳٤           | ب على القلوب                 | آثار الذنو |
| 243           | ب                            | ترك الذنو  |
| ٤٣٢           | ه رب العالمين                | مناشدة لله |

| ٤٧٩ | <b>روارن</b> ع القصصَ               |
|-----|-------------------------------------|
| ٤٣٤ | من أحوال الناس                      |
| ٤٣٤ | ذم الظلم                            |
| ٤٣٥ | رجوع الظلم على الظالم               |
| ٤٣٦ | تذكير للظالم                        |
| ٤٣٦ | في الشغل بالنفس شغل عن الآخرين      |
| ٤٣٦ | من أشعار البارين بأمهاتهم           |
| ٤٣٦ | لا ملجاً من الله إلا إليه           |
| ٤٣٧ | مدح الوفاء                          |
| ٤٣٧ | و فاء الكلب                         |
| ٤٣٧ | لا تكثرن من الزيارة                 |
| ٤٣٨ | الدعاء للأخ في ظهر الغيب            |
| ٤٣٨ | حال المرء مع أهل الوفاء             |
| ٤٣٨ | أخو الإحسان                         |
| १८४ | عِظم البلاء عداوة عديم الدين والنسب |
| १८४ | مدح العفو                           |
| १८४ | من السعادة                          |
| १८४ | كن خير حديث الناس                   |
| ٤٤. | حقيقة الحلم                         |
| ٤٤٠ | قلة الرجال العاقلين                 |
| ٤٤١ | من أدب عيادة المريض                 |

| ئگ    | <u> </u>         | ٤٨٠               |
|-------|------------------|-------------------|
| ٤٤١   | للوك             | ترك الدخول على ا  |
| ٤٤١   |                  | حقيقة الكريم      |
| 2 2 3 | ,                | من يرضي لهوان نف  |
| 2 2 3 | ولى تبارك وتعالى | الحث على طاعة الم |
| 2 2 3 | ن                | رأس المال هو الدي |
| ٤٤٣   | ,                | وصايا هامة        |
| ٤٤٣   | ,                | الأيام دول        |
| ٤٤٥   | حن               | تحمل الشدائد والم |
| ٤٤٥   | )                | من دواء المصائب.  |
| ٤٤٥   | )                | رب ضارة نافعة     |
| ٤٤٥   | )                | سب الدهر          |
| ११२   | ·                | حِکم شتی          |
| ٤٤٦   | عتهم و فراغهم    | غُبن الناس في صح  |
| ११२   | ·                | نصيحة وعتاب       |
| ٤٤٧   | الصديق           | جميل العدو وقبيح  |
| ٤٤٧   | ,                | خاتمة الأمر       |
|       |                  |                   |

